## نَيْسِيرُ الوُصِولِ إلى ما بي ما بي

# نيسيرالوصول إلى ما محية التيولي التي المائية التيولية ال

إغدَاد أبومَالِك عِمَدُنَان المفطري. عَفَااللّهُ عَنْهُ









## بِينْ إِلَّنَ لَا إِنْ إِلَا الْحَيْرِ إِلَّا الْحَيْرِ إِلَّ

## مقدمة الشيخ العلامة والوالد المربي محمد بن محمد المهدي ـ حفظه الله تعالى ـ

الحمد لله الذي يسر بفضله الوصول إلى ما يجبه الرسول وأوجب حبه ملى الله عليه وآله وسلم للسباب وبواعث يدركها أصحاب العقول، وكها أنها معقولة فقد جاءت في صريح المنقول. فمنها: كون المحب موافقاً لمراد الله، وأن محبة العباد له من شروط الإيهان لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأحرص عليهم من أنفسهم ويشق عليه عنتهم، وكونه أرسله رحمة للعالمين، وبه نجونا من النار، وهدينا إلى الصراط المستقيم، ولأنه القدوة الحسنة للمؤمنين. وغير تلك يعرفها من تدبر سهات وسيرة الرسول \_ عليه. كها ذكر المؤلف زاده الله توفيقًا وحسن القبول.

وأشهد ألَّا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل مخلوق، وخاتم الرسل لايكابر في ذلك إلا معاند مخذول.

## أما بعد:

فقد عرض علي الأخ الحبيب الشيخ أبو مالك عدنان المقطري \_ حفظه الله \_ كتابه: [ تيسير الوصول إلى مايحبه الرسول \_ عليه \_ ] فقرأته فوجدته فريدًا في بابه، إذ هو دراسة ملمة مختصرة بها كان يحبه حبيب الله ووليه وحبيب المؤمنين.. من أصناف وألوان المحبوبات مثل: العبادات، وسور

القرآن الكريم، والأصحاب والأشخاص، والبقاع، والأطعمة، والأشربة، والألبسة، والزوجات، والأسهاء، والعطور، والفأل...وغيرها. كما أنه أضاف مبحثًا مهمًا في الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة فيما يجبه الرسول - عليه حتى لايغتر بها الناس ويُفرطوا في الاقتداء به عملًا بمثل هذه الموضوعات، ولأن مافي الصحيح من الحديث غُنية عنها.

والحمد لله ففي الأمة الذين يتمنون أن لوكانوا جنودًا تجاهد بين يديه، وتعمل في خدمته وخدمة دين جاء به، ولكن من لم يكن من أصحابه فليكن من إخوانه ومحبيه وهم خير خلف لخير سلف.

وقد سبق للشيخ عدنان المقطري تأليف كتاب في أخلاق النبي - عَلَيْهُ - ولا أستبعد أن يكون للشيخ عدنان مشروع أوسع في الدراسات حول جوانب من سيرة النبي - عَلَيْهُ - المشرقة.

وقد سبق أن قرأت له بعض الكتب في فضائل الصحابة \_ عَلَيْهُ \_ ، فهذا شأنُ من كان رسولُ الله \_ عَلَيْهُ \_ قدوته وإمامه، ومن جعل مذاهب الأئمة والشيوخ أتباعًا لا متبوعين، وكل منهم يخطئ ويصيب.

وقد جاءت مقدمة الكتاب شيقة ومبكية وباعثة على العمل والإتباع، وأورد المؤلف أمثلة من حب الصحابة للرسول \_ على الحياة دونه، وفدوه بالمال والنفس \_ حيث \_ وحب التابعين لمن صحبه وخدمه.

وهذا العالم الشاب (١) تحترمه أكثر عندما تراه وهو يحمل دفتره، ويسجل الفوائد في المحاضرات وكأنه من صغار طلبة العلم، ويحضر بعض الدورات

<sup>(</sup>١) لست أهلًا لهذه الكلمة، وبيني وبينها مفاوز ، والشيخ \_ حفظه الله \_ يُحسن الظن بي كثيرًا، وأسأل الله \_ عزوجل \_ أن يبلغنا هذه المنزلة.

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ \_

العلمية بتواضع غير متكلف، وهذا من سهات من ينتصر على نفسه فيتواضع لغيره، وترى له الإعلانات تلو الإعلانات بالمحاضرات والندوات والأمسيات في مساجد مدينة تعز، فقد بارك الله له في وقته وعلمه \_ أحسبه كذلك \_ فهو طالب علم تارة، وشيخ مدرس، ومؤلف تارات أخرى وهذا من التواضع وسهات أهل العلم.

وعمومًا الكتاب نافع في بابه فأوصى بطبعه ونشره والاستفادة منه.

ملحوظة: اقترح على المؤلف حفظه الله أن يجعل التخريجات للأحاديث والآثار في الهامش، وكذا الإشارة إلى الصفحات والأجزاء المنقول منها لزيادة الفائدة (۱).

## والحمد لله رب العالمين

وكتبه محمد بن محمد المهدي عفا الله عنه



<sup>(</sup>١) وهذا ماستجده ـ إن شاء الله ـ في طبعة قادمة، والله نسأ ل أن يوفقنا لنيل رضاه .





إن الحمد الله نحمده تعالى و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله \_ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليعًا كثيرًا \_ .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْ الْ ١٠٢]. [آل عمر ال: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِّحُ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

[الأحزاب: ٧٠-١٧].

### وبعد:

فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عَيَالِيَّ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد: فلقد أرسل الله - سبحانه وتعالى - محمد بن عبد الله \_ على الله ع

مَا بَحِبَهُ الرَّبُوكِ -

فكان على الله به من الضلالة، والمربي لخير الأتباع، هدى الله به من الضلالة، وأرشد به من الغواية.

فتح الله به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا، لم ولن تعرف البشرية مثله مي الله عميًا عميًا، وأي كرمه وزهادته، وتواضعه وعبادته، وقيادته وحكمته.

ولقد كان للحديث عنه \_ على والكتابة والتأليف النصيب الأوفر، والمسك الأذفر، زخرت المكتبة الإسلامية، والتراث العلمي بالآلاف من الكتب والمؤلفات (۱)، وما زالت تضم إلى قافلتها الكثير، وسيبقى هذا مابقيت السهاوات والأرض.

فمحبةً له \_ عَلَيْهِ \_ ،و شغفًا بسيرته، ورجاء الثواب من الله تعالى، وأن أُحشَر في زمرته \_ عَلَيْهِ \_ ، ونيل شربة من حوضه وشفاعته، كانت مني هذه المشاركة. والتي أحببت أن يضاف بها شيءٌ إلى تراث الأمة المسلمة وقافلتها.

والتي تتحدث عما يحبه الرسول عليه ..

حيث إن شرطي فيها: ذِكرُ الأحاديث المصرحة بالمحبة، والدالة على لفظها صراحة مثل: «أحب، يحب، حبب، أحبكم،أحبك»..إلخ. جمعتُ فيها

الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه \_ عليها جهابذة المحدثين، وثقات المشتغلين بهذا الفن بالصحة والقبول.

مع عدم إغفال شرح حديث الباب من كلام شُرَّاحِ الحديث، وفك ألفاظه، وبيان غريبه وما يتعلق به من الفوائد النافعة ، والشروح الماتعة ، سائلًا المولى عز وجل - أن يوفقني، ويَمُنَّ عليَّ بإخراجه في أحلى صورة، وأبهى حُلة، وأن يرزقني الإخلاص في عملي هذا وسائر أقوالي وأفعالي، ويجعله ذخرًا لي يوم ألقاه.

وقبل الشروع في موضوع الكتاب، أتقدم بهذا المقدمة ، المتعلقة بمحبته عليه وعلامات محبته عليه وحب ما يحبه وعله وعلامات محبته وعليه وحب ما يحبه وعله وعلامات محبته وعليه وحب ما يحبه وعليه وعلامات محبته وعليه وحب ما يحبه وعليه وعلامات معبته وعليه وعلامات معبته وعلامات معبته وعلامات معبته وحب ما يحبه وعليه وعلامات معبته وعلامات وعلامات معبته وعلامات معبته وعلامات وعلاما

وكتبه أبرمَالِك عَمَنَا*نالْفُطري* عَفَااللّهُعَنَٰهُ شوال ١٤٢٩هـ- اليمن ـ تعز



لقد أوجب الله علينا محبة النبي \_ ﷺ \_ ، وجعل محبته مُقَدَّمَةً على محبة جميع البشر، ومن تخلف عن هذه المحبة، فقد توعده الله وهدده:

قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزُوَجُكُمُ وَأَزُوَجُكُمُ وَأَزُوَجُكُمُ وَأَرْوَجُكُمُ وَأَرْوَجُكُمُ وَأَرْوَجُكُمُ وَأَمُونُكُمُ وَأَمْرِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَنَرَبُّصُواْ حَتَى يَأْتِكُ ٱللَّهُ إِلَيْ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَنَرَبُّصُواْ حَتَى يَأْتِكُ ٱللَّهُ إِلَيْ مِرْدَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

ولم يكن هذا الوعيد فحسب لمن هذا حاله بل ويصبح من الفاسقين،قال تعالى في نهاية الآية: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾.

وَعَنْ أَنَسٍ عِنْ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ \_ : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » رواه البخاري ومسلم.

ومن تأمل الخير الواصل إلينا من جهة النبي - علم أنه أحق بالمحبة والتوقير، والتعظيم والاتباع من الآباء والأمهات، فإن الآباء والأمهات سبب في الحياة الفانية، والنبي - عليه الأبدية.

وقد أو جب الله على كل مسلم أن يفدي رسول الله على كل مسلم أن يفدي رسول الله على على على على مسلم أن يفدي رسول الله على الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍمْ عَن نَفْسِهِ } [التوبة: ١٢٠].

ولما قال عمر بن الخطاب \_ عِيْنُكُ \_ للنبي \_ عِيْنِيٍّ \_ : «يَا رَسولَ اللهُ لَأَنْتَ أَحَبُّ

إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْء إِلَّا مِنْ نَفْسِي » فَقَالَ النَّبيُّ \_ ﷺ - : «لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِك » ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي »، فَقَالَ النَّبِيُّ \_ : «الْآنَ يَا عُمَرُ» رواه البخاري.





يدعو المسلم إلى محبة النبي ـ عَلَيْهُ ـ أمور عدة منها:

## ١- موافقة مراد الله عز وجل في محبته لنبيه، وتعظيمه له:

فقد أقسم بحياته - على - تعظياً له في قوله: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لَفِي سَكْرَ نِهِمْ يَعْمَهُونَ الله عمدًا - في عدد من الآيات، فزكّى الله محمدًا - في عدد من الآيات، فزكّى الستقامته فقال: ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ أَنَ ﴾ [النجم: ٢] ، ونُطْقَهُ فقال: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ ﴿ ) ﴾ [النجم: ٣] ، وعلمه فقال: ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْفُوكُ وَمَا غَوَىٰ ﴿ ) ﴾ [النجم: ١١]، وفؤاده فقال: ﴿ مَا نَاغُ ٱلنَّهُوكُ الله ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوادُ مَا رَأَىٰ ﴿ ) ﴾ [النجم: ١١]، وبصره فقال: ﴿ مَا زَاغُ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ ) ﴾ [النجم: ١٧]، وصدره وذكره فقال: ﴿ وَرَفَعُنَا عَنْكَ وِزْرِكَ ﴿ ) ٱلّذِي ٱنقضَ ظَهْرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرِكَ ﴿ ) ٱلّذِي ٱنقضَ ظَهْرَكَ ﴿ وَوَفَعُنَا عَنْكَ وِزْرِكَ ﴿ ) الله فقال: ﴿ وَإِنَّكَ الله فقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ كَلّهُ مَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ) ﴾ [القلم: ٤]، وزكاه كله فقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ كَ اللَّهُ مَا لَا عَلَى مُولًا اللهُ مَمْ اللَّهُ اللهُ عَلَى خُلُو عَلَى اللهُ وَمَا أَرُسَلْنَكَ كَ اللَّهُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى خُلُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُولُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## ٢ - محبته عليه عليه على:

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - (جلاء الأفهام ص: ٢٧٩)؛ وكل محبة وتعظيم للبشر فإنها تجوز تبعًا لمحبة الله تعالى، وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له، ويعظمونه ويبجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله، وكذلك محبة أهل العلم والإيهان، ومحبة الله ورسوله - عليه من موجبات عبة الله ورسوله - عليه الله ورسوله - عليه من موجبات عبة الله ورسوله - عليه الله - عليه - عليه الله - عليه الله - عليه الله - عليه - عل

## ٣- محبته وتعظيمه عليه من شرط إيمان العبد:

بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ : [الصارم المسلول ص: ٢١١]: "إن قيام المدحة والثناء عليه، والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله».

## ٤- به أنقذنا الله من النار، وهدانا إلى الصراط المستقيم:

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُ إِلَكُمُ وَكُرًا ﴿ أَنْ مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ قَدْ أَنزَلَ ٱللّهُ إِلَكُمُ وَذِكْرًا ﴿ أَن رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَكُمُ وَالْكِ ٱللّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُحْرِجَ ٱلّذِينَ عَالَى: ﴿ الطلاق: ١١،١١]، وهو الذي أمنوا وعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [الطلاق: ١١،١١]، وهو الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان قال تعالى: ﴿ الْرَافِ صَرَاطِ ٱلْعَرْيِزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ أَلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَرْيِزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ آَلَ ﴾ [إبراهيم: ١].

## ٥- رسول الله عليه عليه عليه الناس:

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «فإن نظرت إلى وصف هيئته فجال ما بعده جمال، وإن نظرت إلى إحسانه و فضله على الناس جميعًا وعلى المسلمين خصوصًا فو فاء ما بعده و فاء». و فيه يقول حسان:

وأفضل منك لم تر قط عيني . . وخير منك لم تلد النساء

ولقد أُعْجِبَ عددٌ من عقلاء الغرب بشخصية النبي \_ عَلَيْهُ \_ فيرون فيها القدوة الحسُنَّة.

مَا بُحِبَهُ الرَّسُولُ المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِقُ المَّالِي المَّالِقُ

فها هو الأمريكي «مايكل هارت» في كتابه «العظماء المائة في التاريخ» يجعل محمدًا \_ على الله على

## واليك شيئًا من أقوال بعض المنصفين، ومشاهير الغرب في نبينا محمد على الله المعرب العرب المعرب ا

- 1- يقول الدكتور شبرك النمساوي: «إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ إنه رغم أميّته، استطاع قبل بضعة عشر قرنًا أن يأتي بتشريع، سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته».
- Y- يقول جوته الأديب الألماني: «إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا، لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لا يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت في التاريخ عن مَثَل أعلى للإنسان، فوجدته في النبي محمد عليه أخضع العالم كله بكلمة أوجب أن يظهر الحق ويعلو، كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد».
- ٣- وهذا الفيلسوف الإنجليزي «توماس كاريل» الحائز على جائزة نوبل يقول في كتابه الأبطال: «لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب، وأن محمدًا خداع مزور، وآن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج النير مدة اثني عشر قرنًا لنحو مائتي مليون من الناس، أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها الملايين الفائقة الحصر، والإحصاء أكذو بة و خدعة ؟!»



## وا محبته لأمته ﷺ وشفقته عليها ام

قال تعالى: ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُوكُ مِّ رَانُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضً عَلَيْكُم بِأَلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا الله الحرص على تبليغ رسالة الله، وهداية الناس، وتَحمّلَ في ذلك الأذى والسَّب، والطرد والضرب، وقيلَ عنه ساحرٌ، شاعرٌ مجنونٌ، كاهنٌ، صابئ، ووضعَ سَلا الجزور على ظهره، وخنق، وكسرت رباعيته وأُدميَ وجهه، واتهم في بيته، واتهم في عدالته على الله ومع ذلك صبر وتحمل.

ويتجلى ذلك في هذا الموقف الذي ترويه لنا عائشة \_ وَ فَقَالَ: «لَقَدْ لَقيتُ مِنْ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْم أُحُد؟ فَقَالَ: «لَقَدْ لَقيتُ مِنْ قَوْمِك، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَة، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْد كُلال فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ، وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي يَالِيلَ بْنِ عَبْد كُلال فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ، وَأَنَا مَهْمُومُ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفَقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ أَنَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَة قَدْ أَظَلَّتْنِي فَلَارْتُ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَة قَدْ أَظَلَّتْنِي فَلَارْتُ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَة قَدْ أَظَلَّتْنِي فَقُالَ: إِنَّ الله وَعَلَّ وَجَلَّ وَعَلَ وَجُلَّ مَلَكَ الْجَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شَعْتَ فَوْلَ فَوْمَكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إَلَيْكَ مَلَكَ الْجَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شَعْتَ فَوْلَ فَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شَعْتَ فَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا مَلَكُ الْجَبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ مَلَكَ الْجَبَالِ لِتَأَمْرَهُ بِهَا شَعْتَ فَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجَبَالِ وَقَدْ بَعَثَى . ثُمَّ قَالَ: يَا خُمَّدُ إِنَّ اللله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجَبَالِ وَقَدْ بَعَثَى رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَهَا

<sup>(</sup>۱) هو قرن المنازل،وهوميقات أهل نجد، وهو على مرحلتين من مكة، أصل القرن:كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير ا.هـ من شرح النووي لمسلم (۱۲/ ۱۲۲).

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ \_\_\_

**新 ~ 语** 

شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ (١) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله \_ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبِيْنِ (١) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله \_ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبِيْنِ (١) «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُغْرِجَ الله مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» رواه البخاري ومسلم.

فإن الكلمات تقف حائرة، والقلم يبكي وهو يسمع هذا المشهد العظيم من رسول الله \_ عليه وهذا هو الرحيم الرءوف فلم يكن \_ عليه و انتقاميًا أو حاقدًا، ويجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، وهدفه هو هداية الناس للحق وإن آذوه. فخسئت كل يد أو لسان تصفه \_ عليه و بالإرهاب.

٢-عن عبد الله بن عَمرو \_ عَيْنَ النّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنّ وَمَنْ عَصَانِي إِبِراهِيم: ﴿ رَبِّ إِنّهُنَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنّي وَمَنْ عَصَانِي إِبِراهِيم: ٣٦]. وقال عيسى: ﴿ إِن تُعَذَّبُهُمْ فَإِنّهُم فَإِنّكُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ﴿ إِن تُعَذَّبُهُمْ فَإِنّهُم فَإِنّهُم وَاللّه عيسى اللّه عيسى الله عيسى الله عيسى الله عيسى الله عيسى الله عيديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى. فقال الله: «يا جبريل افسأله، جبريل افسأله، فسله ما يبكيك؟» فأتاه جبريل، فسأله، فأخبره رسول الله \_ عَيْنِهُ من أمّان وهو أعلم. فقال الله: «يا جبريل اذهب إلى محمد. فقل: إنّا سنرضيك في أُمَّتِك، ولا نَسُوؤك».

وعن أبي هريرة \_ هِلِنُهُ \_ قال: قال رسول الله \_ عَلَيْهِ \_: ﴿ لَكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعُوتَهُ ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ اللهِ عَنَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا » رواه مسلم.

٣- وعن أبي هريرة - هِيْكُ - أن رسولِ الله - ﷺ - أتى المقبرة فقال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا

<sup>(</sup>١) الأخشبان هما: بفتح الهمزة وبالخاء والشين المعجمتين، وهما جبلا مكة: أبو قبيس، والجبل الذي يقابله. ا. هـ من شرح النووي لمسلم: (١٢/ ١٢٢).

إِخْوَانَنَا» قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ ؟ قال: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانْنَا الْخُوَانَنَا مَلَا أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانْنَا اللهِ وَأَنْا اللهِ وَأَنْا اللهُ عَلَى اللهُ وَضُوءِ، وَأَنَا اللَّهُ مُ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ اللَّوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ (١) عَلَى الْحُوْضِ» رواه مسلم

فهل نحب النبي - عَلَيْهِ - بعد هذه البواعث التي الواحدة منها تكفي لأن نعرف مكانته وقدره - عَلَيْهِ - وهل نحن الذين قال - عَلَيْهِ - فيهم: «مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبَّا، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ» رواه مسلم.



<sup>(</sup>١) قال النووي (شرح مسلم - (٣ / ١٠٦ ـ ١٠٠١): (قال الهروي وغيره: معناه أنا أتقدمهم على الحوض يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء، ويهيء لهم الدلاء والرشا، وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا، فهنيئا لمن كان رسول الله عليه وطه ).



لقد جذب النبي - عَلَيْهِ - قلوب أصحابه، وتمكنت محبته منهم حتى قال على - ويُسْتُ -: «كان أحب إلينا من أموالنا، وأولادنا، وآبائنا، وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ».

## وإليك نماذج من ذلك،

عن عبد الله بن مسعود \_ عيشه \_ قال: «شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به: أتى النبي \_ علي \_ وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كها قال قوم موسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا» ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شهالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي \_ علي أشرق وجهه وسره» رواه البخاري.

قال عروة بن مسعود لقومه قبل أن يُسلم وهو يصف تعظيم الصحابة على الْلُوك وَفَدْتُ عَلَى الْلُوك وَفَدْتُ عَلَى اللَّهِ وَفَدْتُ عَلَى اللَّهِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكُسْرَى وَالنَّجَاشِيّ ، وَاللَّهُ إِنْي مَا رَأَيْتُ مَلكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ ، مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّد مُحَمَّدًا ، وَاللَّهُ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَدَلَكَ بَهَا وَجْهَةً وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّا كَفُ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَدَلَكَ بَهَا وَجْهَةً وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَصُواتُهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ كَادُوا يَقْتَتَلُونَ عَلَى وَضُوعِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ » رواه البخاري.

وفي يوم أحد يرمي أبو طلحة بين يدي النبي - عَيَّالَةً - والنبي - عَيَّالَةً - خلفه فجعل نفسه ترسًا لرسول الله - عَيَّالَةً - ويقول له: «بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف يصيبك سهم من سهام العدو، نحري دون نحرك رواه البخاري ومسلم.

وقال قيس بن أبي حازم ـ رحمه الله: «رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي ـ وقال قيس بن أبي حازم ـ رحمه الله: «رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي ـ وقال أحد» رواه البخاري.

## ولهؤلاء مواقف في المحبة أيضًا:

\* كان ثابت البناني \_ رحمه الله تعالى \_ إذا رأى أنس بن مالك \_ وَلِنُكُ \_ خادم النبي \_ وَلِنَكُ \_ أنس وَ قَبَّلَ يده ويقول: "إنها يَدٌ مَسَّت يد رسول الله \_ وَلِنَكُ \_ ».

\* وكان الحسن إذا حدث بقصة الجذع وحنينه يقول: «يا معشر المسلمين.. الخشبة تحن إلى رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ شوقًا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه \_ عَلَيْهُ \_ ويبكي ».

\* وقال محمد بن المنكدر عن مالك\_رحمه الله تعالى \_: «لا نكاد نسأله عن حديث النبي \_ عَلَيْهِ \_ أبدًا إلا يبكى حتى نرحمه ».

\* وسعيد بن المسيب رحمه الله \_ يقول وهو مريض: «أقعدوني فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله \_ عَلَيْهِ \_ وأنا مضطجع».(١)



<sup>(</sup>١) راجع كتاب (محبة النبي\_ﷺ\_بين الإجلال والإخلال)\_كتاب المنتدى .

مَا بُحِبّهُ الرَّبُوكَ الرَّبُوكَ ا





وهناك ثمرات عاجلة وأخرى آجلة لحبه. ﷺ:

ومن تلكم الثمرات:

## ا- تذوق حلاوة الإيمان:

عن أنس بن مالك \_ حيسته \_ قال: قال رسول الله \_ على عن أنس بن مالك \_ حيسته \_ قال: قال رسول الله \_ على الله عمّا سواهما، وَأَنْ يُحِبّ فيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيهَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْه مَمّا سواهما، وَأَنْ يُحِبّ الله عَلَى الله عَمّا سواهما، وَأَنْ يُحُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكُرهُ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكُرهُ أَنْ يُعُود فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكُرهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِي النّارِ» رواه البخاري ومسلم.

## ـــ أن يكون مع النبى ــ ﷺ ــ في الجنة:

عن أنس بن مالك \_ هِلْنَهُ \_ قال: جاء رجل إلى رسول الله \_ عَلَيْ \_ فقال: «حب الله «يا رسول الله: متى الساعة ؟» قال: «مَا أَعْدَدْتَ للسَّاعة ؟» قال: «حب الله ورسوله \_ عَلَيْ \_ »، قال: «فإنَّكَ مَعَ مَنْ أُحبَبَتَ» قال: في فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبي \_ عَلَيْ \_ : «فإنَّكَ مَعَ مَنْ أُحبَبَتَ» قال أنس: «فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر \_ هِنَهُ \_ فأرجو أن أكون معهم، وإن لم أعمل بعملهم» رواه مسلم.



إن من لوازم حبه \_ عَلَيْهِ \_ أن تحب مايجب، وإلا كيف يدعي شخص المحبة وهو لايتبع محبوبه فيها يحبه، ولايحب مايحبه.

## قال ابن القيم في نونيته شرح القصيدة النونية لابن عيسى ٢٦٤/٢:

شرط المحبة أن توافق من تحب . . على محبته بلا عصيان فإذا ادعيت له المحبة مع خلا . . فك ما يحب فأنت ذو بهتان أتحب أعداء الحبيب وتدعي . . حبا له ما ذاك في إمكان وكذا تعادي جاهدا أحبابه . . أين المحبة يا أخا الشيطان

وفي الصحيحين يأمر النبي \_ عَلَيْلَةً \_ ابنته الزهراء \_ عِنْف \_ بحب من يحب، وإليك نص الحديث:

فعن عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله عليه وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله عليه عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله عليه عائشة، بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله عليه ويبت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: كلمي رسول الله

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكِ -

出加出

فلما كانت فاطمة \_ على \_ تحب أباها كان من ضروريات ذلك الحب أن تحب من يحبه \_ على وتحدثنا الصديقة بنت الصديق \_ على \_ عن حبها لما يحبه \_ على و ففي صحيح ابن حبان وأخلاق النبي \_ على الشيخ (۱۱) عن عطاء، قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير، على عائشة فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا، فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زُر غُبًا تزدد حُبًا، قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله \_ على \_ ، قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، قال: هيا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي «قلت: والله إني لأحب قربك، وأحب ما سرك، قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل حجره، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي، قال: يا رسول حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي، قال: يا رسول

<sup>(</sup>١) وحسنه محقق كتاب: (أخلاق النبي \_ عَلَيْهُ ـ لأبي الشيخ )، يحي الأزهري، وأشرف على تحقيقه فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.

الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر ؟، قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا ، لقد نزلت علي الليلة آية ، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون محبًا لما يحبه النبي - عليه حتى يصدق حبه، وفي مشهد عظيم ننظر من نافذته إيثار عمر بن الخطاب - عليه عن أبيه، عن الله - على ما تحب نفسه فعند الترمذي عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، أنه فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمس مائة، وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف. قال عبد الله بن عمر لأبيه: لم فضلت أسامة علي ؟ بن عمر في ثلاثة آلاف. قال عبد الله بن عمر لأبيه: لم فضلت أسامة علي ؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. قال: «لأن زيدًا كان أحب إلى رسول الله - عليه من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك، فآثرت حب رسول الله - على حبي ».

وبعد هذا تعال \_ أخي الكريم \_ أطوف بك في رحاب حب النبي \_ عَلَيْهُ \_، وبستان مايحبه \_ عليه الصلاة والسلام \_ ، نقتطف من زهورها، ونشتم من أريجها.





## الإيمان ط

عن رفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قال: قال رسول عَيَّةٍ \_: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فَي قُلُوبِنَا) ووَأَيَّنْهُ فَي قُلُوبِنَا) رواه أحمد والنسائي في السُّنَن الكبرى(١).

هذا النص جزء من حديث طويل، وإليك سياقه عَن رفَاعَةَ الزُّرَقيِّ قال:

لَّا كَانَ يَوْمُ أَحُد وَانْكَفَأَ الْهِ مَشْرِكُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَيَّا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لَمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لَمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِي لَمَا أَضْلَلْتَ وَلَا مُضلَّ لَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لَمَا مَنعْتَ وَلَا مَانعَ لَمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لَمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُنعْتَ وَلَا مَانعَ لَمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لَمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُعْطِي لَمَ اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ السَّمُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ السَّمِلُ عَلَيْنَا الْمَعْمَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذُ بِكَ مَنْ شَرِّ مَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذُ بِكَ مَنْ شَرِّ مَا النَّعِيمَ يَوْمَ الْحَعْلَيْقَ (٢)، وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْف، اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذُ بِكَ مَنْ شَرِّ مَا النَّعْمَ الْمَعْنَ وَالْعَصْيَانَ وَاجْعَلْنَا الْبَايَا الْإِيهَا الْإِينَا الْإِينَا الْإِيهَ وَلَا مَفْوقَ وَالْعَصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مَنْ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَقَى اللَّهُمَّ قَوْنِكَ، وَلَيْكَ مُنْ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ قَوْنِ اللَّهُمَّ قَوْنِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْحَقْرَةَ اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْحَقْرَةَ اللَّهُمَّ وَالْعَمْ وَالْحَقَى اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْحَقَيْقِ وَالْمَعْنَ اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْحَقَى الْمَالَكَ، وَيَصُدُّونَ مَنْ سَبِيلُكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رَجْزَكَ وَعَلَى الْكَهُمَّ قَاتِلْ الْحَقَى اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْحَقَى اللَّهُمَ قَاتِلْ الْحَقَى اللَّهُمَ قَاتِلْ الْحَقَى اللَّهُمَ قَاتِلْ الْحَقَى اللَّهُمَ وَالْمُعَلِي اللَّهُمَ وَالْمُلْكَ، وَلَا مَقْوَلَهُ الْمَعْمَ وَالْمُعَلِي اللَّهُمَ قَاتِلُ الْحَقَى اللَّهُمَ وَالْمُعَلِي اللَّهُمَ وَالْمُعَلِي اللَّهُمَ وَالْمُعَلِي اللَّهُمَ وَالْمُعَلِي اللَّهُمَ وَالْمُعَلِي اللَّهُمَ الْمُعْتَلِ عَلَيْهُمْ وَالْمُعْمَ الْحَقْفَى اللَّهُمَ الْمَعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْرَاقُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَا الْمُعْمِلُولُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْلِي

<sup>(</sup>۱) صححه العلامة الألباني في تخريج فقه السيرة (١٢٦٤)، وقي صحيح الأدب المفرد:(ص٢٦٠ رقم/١٣٩٥)

<sup>(</sup>٢) قال في مختار الصحاح (٢٤٥): ( العيلة والعالة الفاقة يقال: عال عيلة وعيولًا إذا افتقر فهو عائل ومنه قوله تعالى: (فإن خفتم عيلة ) ا.هـ

出水岩

وشاهدنا من هذا الحديث قوله \_ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا» وفي هذا دليل على فضل الإيمان و أهميته، والأدلة في كتاب الله وسُنَّة رسوله \_ عَلَيْهُ \_ تؤكد أهمية الإيمان في حياة البشرية، ولنعش معًا في رحاب الإيمان.

## ثمرات الإيمان:

ثمرات الإيمان كثيرة لا يتسع المقام لسردها، ولكن سأقتصر على بعض منها:

ويكفي أن نعلم أن خيرات الدنيا والآخرة، ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة المباركة.

## ١- ولاية الله تعالى الخاصة لأهل الإيمان:

قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ أُولِيآ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحُزُنُونَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحُزُنُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

## ٢- الفوز برضا الله، ودار كرامته:

قال تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ جَنَّنَتِ جَنِّنَتِ تَجْرِى مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنِ عَدْنٍ وَرِضُونَ مِّنَ اللَّهِ ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنِ عَدْنٍ وَرِضُونَ مِّنَ اللَّهِ ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنِ عَدْنٍ وَرِضُونَ أُمِّنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْنٍ وَرِضُونَ أُلِعَظِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## ٣- دفاع الله عن المؤمنين، ودفعه عنهم كل مكروه:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ ﴾ [الحج: ٣٨] قال السعدي:

مَا بُحِبّهُ الرَّيُوكِ \_

书 19 吊

«أي يدافع عنهم كل مكروه، يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها، ويرفعها أو يخففها بعد نزولها» [التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص:٦٦].

## ٤ - الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدارين:

قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ٩٧].

## ٥ هداية أهل الإيمان إلى الصراط، وفي الصراط:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُ ﴾ [يونس: ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴿ وَالتغابن: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴿ وَالتغابن: الله قلبه نال التوفيق في الدنيا والآخرة، فمن كان خارج الصراط هداه إلى الصراط، ومن كان من أهل الصراط هداه في الصراط، ووفقه وأعانه.

## ٦- وضع القبول لأهل الإيمان والمودة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا اللَّهُ ﴾ [مريم: ٩٦].

وفي البخاري ومسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنْ النَّبِيِّ - عَالَ : " إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ : إِنَّ اللَّهَ يُحَبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبُهُ ، فَيُحِبُّهُ جُبْرِيلُ ، فَيُحبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ فَيُعَرِّبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ».



## ٧- الدرجات العلى لأهل الإيمان:

قال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المجادلة: ١١].

## ٨- الإيمان حصن حصين لأهله من الموبقات:

عن أبي هريرة \_ ويَنْ \_ قال: قال رسول الله \_ عَيْنَ الزاني حينَ يَزْنِي الزاني حينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَشْر بُ الخَمْرَ حينَ يَشْر بُم وهو مؤمِنٌ، ولا يَشْر بُ الخَمْرَ حينَ يَشْرَ بُها وهو مؤمِنٌ ، وواه البخاري ومسلم.

وثمرات الإيهان أكثر من أن تذكر في هذا المختصر، ومن أراد المزيد فعليه بكتاب: التوضيح والبيان لشجرة الإيهان للعلامة الإمام عبد الرحمن السعدي \_ رحمه الله تعالى.



## 

وبها أننا ذكرنا ما أعده الله لأهل الإيهان، وما رزقهم الله من الثمرات في الدنيا والآخرة، فحتى ننال ما نالوه، ونصل إلى ما وصلوا إليه يجب علينا أن نتحلى بصفاتهم التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، ومن ذلك ما جاء في سورة المؤمنون قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ۚ إِلَّا عَلَى وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّرِكُ وَ قَنعِلُونَ أَنَ وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّرِكُ وَ قَنعِلُونَ أَنَ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّرِكُ وَ قَنعِلُونَ أَنَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّرِكُ وَ قَنعِلُونَ أَنْ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّرِكُ وَ قَنعِلُونَ أَنْ وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّرِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرضُونَ أَنْ وَاللَّيْنَ هُمُ الْوَرْوَنِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمُ الْوَرْوُنَ مَلُومِينَ أَنْ فَمَ عَلَى صَلَوْتِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ الْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ أَنْ فَمَن البَتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللَّهُ وَاللَّهُمْ عَيْرُ مَا مَلَكُتُ اللَّهُ وَاللَّهُمْ عَيْرُ مَا مَلَكُتُ اللَّهُ وَاللَّهُمْ عَيْرُ مَا مَلَكُتُ اللَّهُ وَاللَّهُمْ عَيْرُونَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلِيكُ هُمُ الْوَرْوُنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُولُولُ اللَّهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَالَالَالَوْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ أَلَّذِينَ اللَّهِ مُونَ ٱلصَّلُوةَ وَمَمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أَوُلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللهِ ﴾ [الأنفال:٢-٤].

وقال تعالى في وصفهم: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَلَتَهِكُنِهِ ءَوَكُنُهُ وَ وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ اللّهِ مِن رَّسُلِهِ وَقَالُوا في وصف خصال المؤمنين وذكرها كثيرة جدًا اكتفينا منها بها تقدم.



نسأل الله أن يرزقنا التحلي بصفات المؤمنين الصادقين.

## تعريف الإيمان:

لقد ضلت كثير من الفرق في تعريف الإيمان، وخالفوا بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وما أجمع عليه سلف الأمة المحمدية.

## قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:

مَا بُحِبّهُ الرَّسُوكِ \_

半严浩

وَهُوَ مُؤْمِنٌ ». وَيَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيمَانِ أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ ؟ فَلَا يُعْطًى الْإِسْمَ الْمُطْلَقَ وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الْإِسْمِ. [العقيدة الواسطية بشرح الفوزان ص:٢٢٦\_٢٢].

## وقال العلامة السعدي. رحمه الله تعالى.:

«أما حد الإيهان وتفسيره، فهو التصديق الجازم، والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيهان به، والانقياد ظاهرًا وباطنًا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعهال القلوب، وأعهال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله، ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيهان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل، واعتقاد يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية فهو يشمل عقائد الإيهان، وأخلاقه وأعهاله». [التوضيح والبيان ص ١١].





## أسباب زيادة الإيمان:

فإذا كانت هذه هي أهمية الإيهان، ومميزاته كان حريًّا بالسائر إلى الله أن يسعى في زيادة إيهانه، فذلك خير، وأحب إلى الله تعالى.

فعنِ أَبِي هريرة - عِيْنُ - قال: قال رسول الله - عَيْلِيَّ: «الْـمؤْمِنُ الْـقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْـمؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِ خَيْرٍ » رواه مسلم.

## ومن تلكم الأسباب:

1- معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته: فإنه كلم ازداد الإنسان معرفة بالله، وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه.

٧- النظر في آيات الله الكونية والشرعية؛ قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَإِلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

7- كترة الطاعات، وإحسانها: لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإذا كانت داخلة فيه لزم ذلك أن يزيد بكثرتها.

٤- قرك المعصية تقربًا إلى الله عز وجل .. فإن الإنسان يزداد بذلك إيهانًا بالله \_عز وجل \_(١).



<sup>(</sup>١) من شرح العقيدة الواسطية:(٢٦٦/ ٣) للعلامة ابن عثيمين بتصرف.

## وا شكرالله عزوجل. ا

عن عائشة - عن عائشة - عن النبي - عن عائشة - أن النبي - عن عائشة النبي - أن النبي - عن عائشة الله الله عائشة الله تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟قال: «أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا؟»، فلما كثر لحمه صلى جالسًا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. رواه البخاري.

في هذا الحديث تروي لنا أم المؤمنين عائشة - عبادة النبي \_ عليه النبي \_ عليه النبي \_ عليه النبي \_ عليه وحاله مع خالقه.

قالت: فجاء بلال فآذنه بصلاة الفجر، فلم رآه يبكي، قال: يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟» وقال: «ألا أبكي وقد أنزل علي الليلة: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ



ٱلنَّارِ ﴾ ، ويل لمن قرأ هذه الآية، ولم يتفكر فيها»..

ويصف لنا ابن عباس - سيئًا من عبادة النبي - يه وقيامه في الليل ففي الصحيحين عن كريب مولى ابن عباس: أن عبد الله بن عباس - سيئ أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي - يه وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله - يه وأهله في طولها، فنام رسول الله - حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله - يه فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمرن، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال ابن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.

فهذا هو \_ على العابدين، وإمام الزاهدين، وقدوة الشاكرين.

وقد أمره ربه عز وجل فقال: ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ عَلَا سَيد الشاكرين.

وكان من دعائه \_ على، واهدني ويسر هداي إلى، وانصرني ولا تنصر على، وأمكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلى، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرًا، لك ذاكرًا، لك راهبًا، لك مطواعًا، إليك خبتًا، اللهم اجعلني لك شاكرًا، لك أو في رواية: «واجعلني لك شكّارًا»، وكان من وصيته لمن يجبه أن قال لمعاذ بن جبل - عيشه -: «قَالُ لَهُ يَا مُعَاذُ إِنِّ وَالله لَا حَبُّكَ فَلَا تَدَعْ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رواه أحمد كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رواه أحمد

<sup>(</sup>١) وهو في صحيح الجامع: (٣٤٧٩).

مَا بُحِيِّهُ الرِّيُوكِ الرَّيْولِ السَّالِي

**뭄 ™ 뚬** 

وأبو داود والنسائي <sup>(١)</sup>.

وأخبر النبي \_ عَلَيْكَ \_ أن القلب الشاكر خير ما اكتنز الناس، فقال \_ عَلَيْكَ: «قلب شاكر، ولسان ذاكر، وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك، ودينك خير ما اكتنز الناس» رواه الترمذي وابن ماجة (٢).

## فضل الشكر وعلو منزلته:

منزلة الشكر من أعلى المنازل، ويندرج فيه جميع مقامات الإيهان.

وقد قرن الله تعالى ذكره بالشكر مع أنه قال:﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ ۗ ﴾ [العنكبوت: ٥٥]، فقال تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُونِي أَذَكُرُكُمْ وَأُشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴿ [النساء: ١٤٧]، وأخبر بقلة أهل الشكر في العالمين، مما يدل على أنهم من خواصه. قال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]، وجعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة، فقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَامَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُ. ﴾ [الزمر: ٧٤]، وقال: ﴿ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠]، ووصى الله العباد بالشكر له وللوالدين، فقال: ﴿ أَنِ ٱشُّكُرُ لِي وَلِوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: ١٤]، وأخبر أن رضاه في شكره ، فقال: ﴿ وَإِن تَشَّكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمٌّ ﴾ [الزمر: ٧].

والشكر هو الغاية من خلق الله وأمره، بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيًّا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْدِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ النحل:

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع: (۲۹۲۹). (۲) صحيح الجامع: (۴۶۹۹).

٧٨]، وغاية إرسال الرسل هو شكر الله تعالى قال عز وجل: ﴿ كُمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي وَعَلِمُ مِنْ وَيُعَلِّمُ مُ الْكِنْبَ فِي الْكِنْبَ وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنْبَ وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنْبَ وَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ ءَايننِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنْبَ وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمْ مَا لَمُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَكُفُرُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ الل

# أركان الشكر:

قال ابن القيم في «مدارج السالكين»٢٤٤/٢:

الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور. وحبه له. واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها. وأن لا يستعملها فيها يكره.

فهذه الخمس هي أساس الشكر، وبناؤه عليها، فمتى عُدم منها واحدة، اختَلَ من قواعد الشكر قاعدة، وكل من تكلم في الشكر وحدّه، فكلامه إليها يرجع، وعليها يدور.ا.هـ(١).



<sup>(</sup>١) راجع: (صلاح الأمة في علو الهمة، الجزء الخامس، علو الهمة في الشكر ).



# الصلاة المالاة

عن أنس بن مالك \_ عليه قال: قال رسول الله \_ عليه الله عن أنس بن مالك \_ عليه قرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» رواه أحمد والنسائي وُلِخعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» رواه أحمد والنسائي والحاكم (١).

وفيه بيان حبه \_ على الصلاة بل زيادة على ذلك هو مع تلك المحبة منقطع إليه تعالى حتى أنه بمناجاته تقر عيناه، وليس له قرة عين فيمن سواه.

#### مواقف في حبه عليه السلاة:

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع: (۲۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره وهو حديث حسن.

٢ عن عائشة \_ على \_ قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله \_ على \_
 ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» متفق عليه.

فالمكان الذي يكون فيه الإنسان مع زوجته من المكن أن يكون هو ذاته مكان قرب الإنسان من ربه دون تعارض.عن ابن عباس \_ ويشنه \_ قال: قال جبريل \_ عيد للنبي \_ ويسلم \_ وإن الله قد حبب إليك الصلاة ، فخذ منها ما شئت » رواه أحمد.

٣\_كان\_ على المول: «أرحنا بالصلاة يا بلال» أخرجه أبو داو د (١٠).

٤ \_ «كان \_ عَلَيْهِ \_ إذا حَزَبَه أمر يفزع إلى الصلاة» رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة \_ عَلَيْهُ و حزبه: أي نزل به هم، أو أصابه غم، فكان \_ عَلَيْهُ \_ يناجي بها ربه، ويطمئن بذكره، ويشكو إليه ما أهمه.

قال السيوطي في شرح سنن النسائي (٦/٧): "وقوله: "قُرة عيني في الصلاة" إشارة إلى أن كمال القوة النظرية أهم عنده، وأشرف في نفس الأمر»

وفي هذا الحديث إشارة إلى وفائه \_ على الدين وهما التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله. قال الكلاباذي في بحر الفوائد ١/ ٢٩: «فلذلك زيد في تحبيبها إليه، حتى صارت قرة عينيه، فإن قرة العين غاية المحبة، فكأنه قال: إنها حبب إلى في الدنيا العبودية لله لا غير».

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني في المشكاة: (١٢٥٣).

# منزلة الصلاة وفضلها عنرلة الصلاة وفضلها على الشريعة الإسلامية

ومنزلة الصلاة في الإسلام عالية لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى فهي:

#### ١- عمود الدين:

عن معاذ \_ هِيْنُكُ \_ قال: قال رسول الله \_ ﷺ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ» رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وابن ماجة (۱).

## ٢. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة:

عن أبي هريرة عن النبي - عَلَيْ - أنه قال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَريضَتِه شَيْءٌ ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لَعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعَ فَيُكَمَّلَ جَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَريضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى لَعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع فَيُكَمَّلَ جَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَريضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى هَذَا » رَواه الترمَّذي ، والنسائي ، وابن ماجة (٢).

#### ٣. مكفرة للذنوب:

عن أبي هريرة \_ ويشُّخه \_ قال سمعت رسول الله \_ عَلَيْكَ م يقول: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني في الإرواء: (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في المشكاة: (١٣٣٠).

أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ (١) شَيْءٌ؟، قَالُوَا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو الله بَنَّ الْخَطَايَا» رواه البخاري ومسلم.

عن أبي هريرة \_ ويشن \_ أن رسول الله \_ عَلَيْه \_ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم تُغشى الكبائر» رواه مسلم.

عن أنس بن مالك \_ عن أنس بن مالك \_ عن أنس بن مالك و قال: قال رسول الله \_ عن أنس بن مالك و قلف عنه و قال: قال رسول الله و قلف عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقد تموها فأطفئوها» رواه الطبراني في الأوسط والصغير (٢).

عن أبي أيوب \_ حيشت \_ أن النبي \_ عَلَيْه \_ كان يقول: «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة» رواه أحد (٣).

#### ٤- رفعة للدرجات:

١ - عن عمرو بن مرة الجُهني - هِيْنَهُ - قال: جاء رجل إلى النبي - هَيْنَهُ - فقال: يا رسول الله، وصليت فقال: يا رسول أرأيت إن شهدتُ أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فَممَّن أنا ؟ قال: «من الصِّدِّيقين والشهداء» رواه البزار، وابن خزيمة، وابن حبان (٤).

٢- عن سعد بن أبي وقاص \_ حيث \_ قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منها عند رسول الله \_ على الله \_ وكان لا بأس يقلل و فقال رسول الله \_ على الأخر مسلمًا » قالوا: بلى، وكان لا بأس به، فقال رسول الله: «وما يدريكم ما بلغت به صلاته ؟» رواه مالك واللفظ له

<sup>(</sup>١) الدرن: بفتح الدال المهملة والراء جميعًا، هو الوسخ: ( مختار الصحاح:١١٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب والترهيب: (٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترغيب والترهيب: (٣١٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح الترغيب والترهيب: (٣٥٨).

مَا بُحِبَهُ الرَّيُوكَ -

出 27 出

وأحمد والنسائي وابن خزيمة (١).

٣- عن عبادة بن الصامت - هِيْنَكُ - أنه سمع رسول الله - عَيَاكِيَّ - يقول: «مَا مَنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لللهِ سَجْدَةً ، إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بَهَا حَسَنَةً ، وَكَمَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ بَهَا حَسَنَةً ، وَكَمَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ بَهَا دَرَجَةً ، فَاسْتَكْثِرُوا مِنْ السُّجُودِ » رواه ابن ماجة (٢).

والصلاة منحة ربانية منحها الله تبارك وتعالى خليله \_ عَلَيْهُ \_ ليلة المعراج، فكانت بذلك من أول ما أوجبه الله من العبادات، تولى إيجابها بنفسه، وهي أيضًا منحة لهذه الأمة لتكون صلتها بالله قوية ومستمرة.

وقد جاءت الأدلة مصرحة بكفر تاركها، ومن فَرَّطَ في خمسها، فعن جابر ابن عبد الله \_ عَلَيْهُ \_ يقول: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ ابن عبد الله \_ عَلَيْهُ \_ يقول: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْر، تَرْكَ الصَّلَاة » رواه مسلم.

وفي مسند أحمد وسُنن الترمذي عن بريدة \_ هِينَكُ \_ أن النبي \_ عَيَالِيَّ \_ قال: «إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » (٣).

وقال تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ فَ الْمَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ العَلَى اللهُ العَلَى اللهُ العَلَى اللهُ العَلَى اللهُ المُنْ اللهُ ا

والحالقة الكبرى تركها بالكلية في صفوف من ينتسب إلى الإسلام، بل بعضهم ربها في حياته ما سجد لله سجدة ولا عرف المساجد قط، ولا استشعر لذة الصلاة ومتعة المناجاة، فبأي قلب يعيش هؤلاء، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٤].

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب والترهيب: (٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب والترهيب: (٣٨٢)

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع: (٤١٤٣) الصحيحة: (٣٤٦٦)

يقول ثابت البناني: «اللهم إن كنت قد أعطيت أحدًا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري». فيا للعجب.. لا يريدون أن ينقطعوا عن لذة المناجاة حتى بعد الموت، كيف لا وهي أنسهم ومتعتهم، وهذه الصلاة إنها تكون قرة عين وراحة بال إذا وقف الشخص بين يدي ربه خاشعًا ذليلًا، فمن كان هذا حاله انصر ف منها متألما لأنها كانت له نشاطًا، وراحة وقرة عين، فلا يتمنى أن يخرج منها فهي نعيم روحه، ومستراحه في الدنيا، فها يزال في ضيق حتى يدخل فيها. عن صهيب عن النبي - عليه والترمذي .

#### تنبيه

اشتهر على ألسنة الناس الحديث بلفظ: «حُبِّبَ إليَّ من دنياكم ثلاث النساء... الخ» وقد تكلم العلماء \_ رحمهم الله \_ على هذه الزيادة ثلاث، فقال ابن حجر \_ رحمه الله: «إن لفظ ثلاث لم يقع في شيء من طرقه، وزيادته تفسد المعنى، فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا» المقاصد الحسنة للسخاوي .

#### تأخير صلاة العشاء؛

عن أبي برزة الأسلمي \_ وَلَنْ النَّبِي \_ عَلَيْهُ \_ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا» رواه العِشَاءَ – الَّتِي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ – وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا» رواه البخاري ومسلم.

لقد كان \_ ﷺ \_ يجب تأخير هذه الصلاة، ولولا المشقة على الضعيف، والمريض وذي الحاجة لصلى بهم في هذا الوقت المتأخر كما بَيَّن ذلك \_ ﷺ.

قالت عائشة - وأعتم النبي \_ على النبي \_ على النبي عامة الليل، وحتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، فقال: «إنه وقتها لولا أن أشق على أُمتي».

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكُ ٤٥ ١٤ مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكُ

وقال على أمتي لصليت بهم هذه الساعة» رواه البخاري ومسلم بألفاظ محتلفة.

قال الخطابي - رحمه الله تعالى - وغيره: «يستحب تأخيرها لتطول مدة الانتظار للصلاة، ومنتظر الصلاة في صلاة».

وقال العلامة ابن الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى - بعد ذكره لحديث عائشة المتقدم -: «وهو دليل على أن وقت العشاء ممتد، وأن آخره أفضله وأنه - كان يراعي الأخف على الأمة، وأنه ترك الأفضل وقتًا» [سبل السلام ١/ ٢٨٥].

فلم يكن \_ عَلَيْ \_ يؤخر العشاء دائمًا وإنها كان يراعي الناس في ذلك فعن جابر - هِينُك - قال: «والعشاء أحيانًا يقدمها وأحيانًا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطاوا أخّر» متفق عليه.

قال ابن حجر وحمه الله تعالى: «من وجد قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم، ولم يشق على تأخيرها على أحد من المؤمنين فالتأخير في حقه أفضل».

والتأخير المذكور في الأحاديث لم يخرج به النبي \_ على وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث الليل، أما بعد منتصف الليل فهذا إخراج لها عن وقتها ففي صحيح مسلم قال \_ على الله على الله العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل».

قال العلامة الشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ: «وفيها – أي الأحاديث – تنبيه على أفضلية التأخير وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرحت بذلك الأحاديث، وأفعاله \_ عليه لا تعارض هذه الأقوال، وأما ما

ورد من أفضلية أول الوقت على العموم فأحاديث هذا الباب خاصة فيجب بناؤه عليها وهذا لا بد منه» [نيل الأوطار ٢/ ٤٠٥].

#### تسميتها بالعتمة:

قول الصحابي: «التي تدعونها بالعتمة» اختيار منه لتسميتها بالعشاء، وهو اللفظ الذي جاء به القرآن الكريم: ﴿ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْوَ ٱلْعِشَآءِ ﴾ [النور:٥٨]، وقد وردت الكراهة بتسميتها العتمة، فعن ابن عمر - على اسم صلاتكم العشاء، رسول الله \_ على سم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل» رواه مسلم.

والعتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق، وسميت العشاء بذلك لوقوعها في ذلك الوقت.

قال الشوكاني ـ رحمه الله تعالى: ﴿ وَالْـ عَتَمَةُ لُغَةً: حَلَبَ بَعْدَ هَوِيٍّ مِنْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ طَار ١/٤٠٤]. اللَّيْل بُعْدًا مِنْ الصَّعَالِيكِ ﴾ (١) [نيل الأوطار ١/٤٠٤].

وقال الحافظ ـ رحمه الله تعالى: «والظاهر أن التعبير بالعشاء تارة، وبالعتمة تارة من تصرف الرواة» [الفتح ٢/ ٤٦].

قوله: «كان يكره النوم قبلها» لئلا يستغرق النائم فيكون سبب لنسيانها، أو

<sup>(</sup>١) (الصعاليك جمع صعلوك، قال الرازي: الصعلوك الفقير والتصعلك الفقر ) مختار الصحاح: ١٩٥.

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكِ -

北 北

لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار (١).

«والحديث بعدها» لأن الحديث قد يقع فيه اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به، أو بغير ذلك وقد يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن صلاة الصبح، ويستثنى من ذلك ما كان في مصلحة المسلمين.

فقد كان أبو بكر يسمر مع النبي - عَلَيْ في أمر المسلمين (٢). وبوب البخاري «باب السمر في العلم» وذكر أن النبي - عَلَيْ - حَدَّثَ أصحابه بعد العشاء، ويستثنى كذلك ما تدعو الحاجة إليه من الاشتغال بمصلحة الإنسان أو سفر وغيره (٣).

# سُنَّة الفجر:

عن عائشة - ﴿ فَالْتَ: قال رسول الله \_ ﷺ في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: « فَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا » رواه مسلم.

إِنْ مِنْ نَعِمَةُ الله - عز وجل- أَنْ شَرِع لَعَبَادُهُ نُوافَلُ زَائدَةُ عِنْ الْفُرِيضَةُ، لَتَكُملُ نَقَصَ الْفُرائضُ فَعَنَدُ ابِنَ مَاجَةُ ١٤٢٥:عَنْ أَنسَ بِنَ حَكِيمِ الْضَبِي، قَالَ: قَالَ لِيَ أَبُو هُرِيرَةً - عِينُّكُ -: إِذَا أَتِيتَ أَهَلَ مَصَرِكُ فَأَخْبُرُهُمْ أَنِي سَمَعَتُ رَسُولَ الله - عَلَيْهِ - يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الصَّلَاةُ رَسُولَ الله - عَلَيْهِ - يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمُنْوَبَةُ فَإِنْ أَكَانَ لَهُ تَطُوعُ عَلَى انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوَّعُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطُوعُ عَلَى انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوَّعُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطُوعُ عَلَى الْفُرُولَ هَلْ لِللهُ مِنْ تَطَوَّعُ مَنْ لَكُ فَرَكَ لَا لَهُ اللهُ اللهُ وَضَةً مِثْلُ ذَلِكَ » (٤).

<sup>(</sup>١) قال المناوي: «ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بها إذا كان له من يقظة أو عرف من عاداته أنه لا يستغرق، وحمل الطحاوي الرخصة في النوم قبل العشاء على ما قبل دخول العشاء والكراهة على بلد» فيض القدير (٥/ ٢١٨)..

<sup>(</sup>٢) عن عمر رواه ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) جاء عند أحمد من حديث ابن مسعود: «لا سمر إلا لمصلحة أو سفر» وهو في صحيح الجامع برقم: (٧٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح أبي داود للعلامة الألباني: (٨١٠) ..

والنوافل أنواع متعددة: منها الرواتب التابعة للمفروضات وهي: اثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء.

وآكد هذه الرواتب سُنَّة الفجر وركعتيه ، فالنبي \_ ﷺ لم يكن يدعهما حضرًا ولا سفرًا.

وتقول عائشة - ويُن النبي \_ عَلَيْهُ \_ : «كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة» رواه البخاري.

وتقول - بين مرية هاتين الركعتين: «لم يكن النبي - على شيء من النبي الله منه على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر »رواه البخاري ومسلم.

وفي مسلم عن عائشة - ﴿ فَالْتَ: «ما رأيت رسول الله ـ عَلَيْهِ ـ في شيء من النوافل، أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر».

ومن حبه \_ على تحسينها وتجميلها كما ثبت في سنن أبي داود فيما حدث به عن أحمد بن حنبل بسنده إلى بلال حراف في سنن أبي داود فيما حدث به عن أحمد بن حنبل بسنده إلى بلال حراف الله على الله عنه حتى فضحها الصبح، فأصبح جدًا، قال: فقام بلال فآذنه بالصلاة، وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله عنه عتى أصبح جدًا، وأنه أبطأ بالناس، وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه، حتى أصبح جدًا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: «إني كنت ركعت ركعتي الفجر» فقال: يا رسول الله، وأجملتها وأحسنتها وأجملتها» (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود - كتاب الصلاة - باب في تخفيفها، وصححه الألباني برقم: (١١٢٠).

مَا بُحِبّهُ الرِّيُوكُ \_

出红

ومن فضائلها ما جاء في مسلم عن عائشة - والت: أن النبي \_ عَلَيْتُ \_ قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها».

فهاذا تساوي هذه الدنيا الفانية بقصورها ودورها، ومتاعها وزينتها، أمام صلاة هاتين الركعتين، والمداومة عليهها، فاللهم أعنا على طاعتك.

# أحكام تتعلق بركعتي الفجر:

بعد أن عرفت \_ أخي الكريم - فضائل هاتين الركعتين، وما حباهما الله به من الميزة العظيمة اعلم - أن هناك بعضًا من الأحكام التي ينبغي للمرء أن يكون على معرفة بها، وعلم بأحكامها، ومنها:

# ما يقرأ في ركعتي الفجر.

يستحب للمسلم أن يقرأ في سُنَّة الفجر بعد الفاتحة في الأولى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّحِرَةِ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّحِرَةِ: ﴿ قُلُولُوا عَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦]، وفي الآخرة: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾، أو: ﴿ عَامَنَا بِاللَّهِ وَاللَّهَ لَأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٢].

وكل ذلك ثابت عن النبي - عَيَّاتِهُ - ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة - هِنُنَهُ - أن رسول الله - عَيَّاتُهُ الله عَيَّاتُهُ الله عَيَّاتُهُ الله عَيْرُونَ ﴾، و: ﴿ قُلْ يَتَأَيَّهُا ٱلله عَيْرُونَ ﴾، و: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلله أَكُدُ ﴾.

وعن ابن عمر - عَسَف - قال: «رمقت النبي - عَلَيْهِ - شهرًا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَكُ لُكُ اللهُ ا

وعن ابن عباس - ويسنف - قال: أن رسول الله - عَلَيْكَا مِ الله عَلَيْكَا مِ الله عباس - وعن ابن عباس - والله عباس - قال: أن رسول الله عباس - وعن ابن يقرأ في ركعتي (١٤٠) وصححه الألباني. في صحيح الترمذي: (٣٤٠)

الفجر الأولى منهما: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: ﴿ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴾ رواه مسلم.

وفي رواية له:في الآخرة التي في آل عمران:﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالَوُا إِلَىٰ كَالَمُهُ إِلَىٰ كَالَمُ إِلَّا اللهَ ﴾ [آل عمران: ٦٤] رواه مسلم.

قال الإمام النووي - رحمه الله - شرح مسلم 7/7: هَذَا دَليل لَذْهَبَا، وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقْرَأ فِيها بَعْد الْفَاتِحَة سُورَة، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون هَاتَانِ الشُّورَتَانِ، أَوْ الْآيتَانِ كَلَاهُمَا شُنَّة. وَقَالَ مَالِك وَجُمْهُور أَصْحَابه: لاَيَقْرَأ غَيْر الْفَاتِحَة. وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لاَيَقْرَأ شَيْئًا كَمَا سَبَق، وَكَلاهُمَا خِلاف هَذِهِ السُّنَة الصَّحِيحَة الَّتِي لَا مُعَارضَ لَهًا.

#### تخفيفهماه

مما تقدم في قراءته على الفي ركعتي الفجر بيان لتخفيفه على وثبت كذلك عن عائشة - على النبي على النبي على النبي المناه الصبح. متفق عليه .

وفي رواية لهما: يصلي ركعتي الفجر، إذا سمع الأذان، فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأُمِّ القرآن؟!.

وعن حفصة - ﴿ أَن رسول الله \_ عَلَيْهِ \_ كان إذا أذن المؤذن للصبح، وبدأ الصبح، صلى ركعتين خفيفتين. متفق عليه

#### الاضطجاع بعد سُنَّة الفجر:

إن من هديه \_ على جنبه الأيمن. فعن عائشة - بعد ركعتي الفجر سُنَّة الاضطجاع على جنبه الأيمن. فعن عائشة - إذا صلى ركعتي الفجر

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ -

出一出

اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري.

وعن عائشة \_ وعن عائشة \_ وعن عائشة \_ وعن عائشة \_ وعن عائشة و وعن عائشة و وعن عائشة و وعن عالى و وعن عالى و وعن عائشة و وعن عالى و وعن عائشة و وعن وعن وعن و وعن و

قال العلامة العثيمين شرح رياض الصالحين /١٣٢٥: وقول المؤلف في الترجمة: «لا فرق بين المتهجد وغيره» إشارة إلى خلاف في ذلك، وهو:أن بعض العلماء قال: يسن الاضطجاع بعدركعتي الفجر مطلقًا، وبعضهم قال: لا يسن مطلقًا، وبعضهم قال بالتفصيل: إن كان له تهجد فإنه يسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة بعد التعب، وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع، ومن أعجب الأقوال وأغربها أن بعض العلماء قال: إن الاضطجاع بعد سُنَّة الفجر شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة، وهذه من غرائب العلم، وغرائب الأقوال، ما الرابط بين هذا الاضطجاع وبين صلاة الفجر ؟!، الجهة منفصلة عن الصلاة، ولا علاقة لها بالاضطجاع.

لكن ذكرناه لأجل أن تعجبوا من آراء بعض أهل العلم -رحمهم الله- أنهم يقولون أقوالًا لا يدل عليها نقل و لا عقل، والصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام: أنه إذا كان الإنسان متعبًا من تهجده فإنه يستريح، يضطجع على جنبه الأيمن، وهذا بشرط ألا يخشى أن يغلبه النوم فتفوته الصلاة، فإن خشي فلا يَنم.هـ

#### فائدة:

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فتح الباري ٤/٣: قيلَ الْحُدْمَةُ فيهُ أَنَّ الْقَلْبِ فِي جَهَةَ الْيَسَارِ فَلَوْ إضْطَجَعَ عَلَيْهِ لَاسْتَغْرَقَ نَوْمًا لِكَوْنِهِ أَبْلَغ فِي الرَّاحَة، بِخِلَافِ الْيَمِين فَيَكُون الْقَلْبِ مُعَلَّقًا فَلَا يَسْتَغْرِق.ا.هـ.

# من فاتته سُنَّة الفجر؛

من فاتته قبل الصلاة فليصليها بعدها، إما في نفس الوقت، وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح.

عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله \_ عَيْكِيّ \_ رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين ؟ » فقال الصبح ركعتين ؟ » فقال الله عنين الله لله عنين الله الله عنين الله عنين

قال المبار كفوري (تحفة الأحوذي ٢/٠٤): قَالَ ابْنُ الْلَك: سُكُوتُهُ يَدُلُّ عَلَى قَضَاءِ سُنَّةِ الصُّبْح بَعْدَ فَرْضِهِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا قَبْلَهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ا.هـ.

وعن أبي هريرة - ويُسُف - قال: قال رسول الله - عَلَيْهِ: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهم بعد ما تطلع الشمس» رواه الترمذي (٢).

#### الأربع قبل الظهر:

عن قابوس عن أبيه قال: أرسل أبي امرأة إلى عائشة \_ عن قابوس عن أبيه قال: أرسل أبي امرأة إلى عائشة \_ عليها؟»، قالت: «يُصَلِي الصلاة كانت أحب إلى رسول الله \_ عَلَيْهِ \_ أن يواظب عليها؟»، قالت: «يُصَلِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ». رواه ابن ماجة (٣).

دل هذا الحديث على مواظبة النبي \_ عَلَيْهِ \_ للأربع قبل الظهر ومحبته لها، وورد غير ما حديث في فضل هذه الأربع قبل الظهر:

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني في صحيح الترمذي: ٣٤٦

<sup>(</sup>٢) وصححه الألباني في صحيح الترمذي: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) السلسلة الصحيحة: ( ٢٧٠٥).

مَا بُحِبَهُ الرَّبُوكِ ا

半叶岩

عن عبد الله بن السائب علينه وقال: «كان النبي و عليه والطهر الظهر السائب و السائب و الطهر النبي الساء تفتح فيها، فأحب أن أقدم فيها عملًا صالحًا» رواه أحمد، والترمذي (١).

# الأربع قبل الظهر من الرواتب التي من حافظ عليها بنى الله له بيتًا في الجنة:

ا \_ فعن أم حبيبة - ﴿ عَلَى قَالَ رَسُولَ الله \_ عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَ عَلَيْ الله وَ عَلَيْ الله وَ وَكَعْتَيْنَ وَلَيْ الْتُنْ وَلَا الْتُلْهُ وَرَكُعْتَيْنَ لَهُ بِيتٌ فِي الْجُنَةَ: أَرْبِعًا قَبْلَ الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر » رواه مسلم.

٢ \_ عن علي - وليُنف - قال: «كان رسول الله \_ عَلَيْه م يَسَلِيه م قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين » رواه الترمذي (٢).

٣\_عن أم حبيبة - والت: قال رسول الله وي الله على الظهر أربعًا وبعدها أربعًا حرمه الله على النار » رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة (٣)

عن أبي أيوب - ويشف - قال: قال رسول الله - عَيْنَا : «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء» رواه أبو داود والترمذي في الشمائل وابن خزيمة (٤).

٥ عن أبي صالح - مرسلًا -: «أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر»

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، وصححه الألباني في صحيح الترمذي :(٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع: (٦٣٦٤)، وصحيح الترغيب والترهيب: (٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع : (٨٨٥)، وصحيح أبي داود: (١١٥٣).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١).

٦ عن عائشة - ﴿ أَن النبي \_ عَلَيْهِ ﴿ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلَ أَربِعًا قبل الظهر صلاهن بعده ﴾ رواه الترمذي (٢).

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ـ وهو ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد» [ص ٩٢ طبعة دار الأفكار الدولية].

قال البغوي - رحمه الله -: «وذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، فأما تطوعات النهار فأربعًا أفضل، وكذلك يقولون في الأربع قبل الظهر (٣)، وقبل العصر يصليها بتشهدين وتسليمة واحدة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وإسحاق وأصحاب الرأي، وروى الثقات مثل نافع وطاووس..، وعبد الله بن عمر - وين عبد الله بن عمر - وينف - هذا الحديث، فقالوا: «صلاة الليل مثنى مثنى» ولم يذكروا فيه النهار» (٤).

وقد ورد أيضًا عن النبي ـ على عن النبي ـ وقد ورد أيضًا عن النبي ـ وقد ورد أيضًا عن النبي ـ ومن ذلك المعتين ومن المع

عن عبد الله بن عمر - هَا قال: «حفظتُ عن رسول الله - عَلَيْهِ ـ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء،

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع:(۸۸۲)

<sup>(</sup>٢) صحيح وهو في صحيح الترمذي: (٣٥٠)

<sup>(</sup>٣) أما الأربع قبل الظهر فقد جاء حديث أبي أيوب المتقدم صريحًا: «ليس فيهن تسليم».

<sup>(</sup>٤) جاء عند أبي ماجة عن ابن عمر \_ عن رسول الله \_ على \_ قال : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وصححه الألباني بالزيادة في صحيح أبي داود: (١١٧٢)

مَا بُحِبّهُ الرَّسُوكَ ا

# 44 #

وركعتين قبل الغداة» متفق عليه.

وعن عائشة - وعن عائشة - والت: «كان وعن عائشة - يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين» رواه الترمذي (١).

# وفي تحفة الأحوذي: (٤٠٩/٢): «قال الحافظ في الفتح:

«قال الدَّاوُدِيُّ: وقع في حديث ابن عمر - وَ الْ قبل الظهر ركعتين وفي حديث عائشة - أربعًا، وهو محمول على أن كل واحد منها وَصَفَ ما رأى،... وقال: والأوْلى أن يحمل على حالين فكان يصلي تارة ثنتين وتارة أربعًا، وقيل محمول على أنه كان يقتصر في المسجد على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعًا، ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد في صلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين.

قال أبو جعفر الطبري-رحمه الله-: الأربع كانت في كثير من أحواله وركعتان في قليلها» انتهى كلام الحافظ.

قلت - المباركفوري ـ رحمه الله ـ: والأولى أن يحمل على حالين فكان تارة يصلي أربعًا، وتارة ركعتين كها قال الحافظ، والله تعالى أعلم» [تحفة الأحوذي ٢/ ٤٠٩].

#### الصلاة حيث أدركته:

عن أنس بن مالك - ويُشَّف - قال: «كان النبي - عَلَيْ - يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة» رواه البخاري.

<sup>(</sup>١) وصححه العلامة الألباني في مخنصر الشائل: ( ٢٤٢)

إن من كان قبله \_ عَلَيْهُ \_ من الأنبياء - صلوات الله عليهم - إنها أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ولم يكن أحد يصلى حتى يبلغ محرابه، ومن خصوصية النبي - عَلَيْه الله وأمته أن جُعلت لهم الأرض مسجدًا وطهورًا، يصلى المسلم حيث أدركته الصلاة، فعن جابر بن عبد الله - هيسنه -قال: قال رسول الله عليانية \_: «أُعطيتُ خمسًا لم يُعطهن أحدٌ قبلي: ومنها: «وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيُّها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلُّ» رواه البخاري ومسلم.

وهذا من تخفيف الله على هذه الأمة، ورحمته بها، وإكرامه لنبيها \_ ﷺ \_ فأبعد عنهم المشقة والحرج، وأباح لهم مالم يكن لغيرهم.

قال الإمام النووي - رحمه الله- شرح مسلم ٥/٥: معناه أن من كان قبلنا إنها أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس، قال القاضي: -رحمه الله تعالى - وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيها تيقنوا طهارته من الأرض، وخُصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته ا.هـ.

ويستثني من ذلك الصلاة في المقبرة والحمام لورود النص في ذلك عنه \_ ﷺ\_ حيث قال: «الأرض كلها مسجدًا إلا المقبرة والحمام» رواه أبو داود والترمذي (١).

وقد نهى النبي \_ عَلَيْهُ \_ عن الصلاة على القبور أو إليها، فعن أبي سعيد الخدري - وينفضه - أن رسول الله \_ عَلَيْكَة \_: «نهى أن يبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يُصلى عليها»رواه أبو يعلى في مسنده (٢).

وعن ابن عباس - هِينَنه - أن رسول الله - عَيَالِيَّة - قال: «لا تصلوا إلى قبر، ولا

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (٥٠٧). (٢) أخرجه في مسنده: (٢/ ٢٩٧)، وقال الشيخ الألباني:إسناده صحيح: (تحذير الساجد).

مَا بُحِبّهُ الرَّبُوكِ \_

تصلوا على قبر» رواه الطبراني (١).

وعن أبي مرثد الغنوي - ولينه - عن رسول الله - على أنه قال: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها»رواه مسلم.

قال القرطبي - رحمه الله - تفسيره ٢١٢/٦؛ أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدى إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام، فحذر النبي \_ عليه عن مثل ذلك، وَسَدَّ الذرائع المؤدية إلى ذلك.

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر - وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر - وفي صحيح النبي عليه والله والنبي عليه والا تتخذوها قبورًا».

وبوب عليه البخاري في كتاب الصلاة - باب كراهية الصلاة في المقابر -.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فتح الباري ١/٥٢٩: قَوْله: بَابِ كَرَاهِيَة الصَّلَاة فِي الْقَابِر.

اسْتَنْبَطَ مِنْ قَوْله فِي الْحَدِيث (وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا) أَنَّ الْقُبُور لَيْسَتْ بِمَحَلِّ لِلْعَبَادَة فَتَكُون الصَّلَاة فِيهَا مَكْرُوهَة، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّرِ مُذَيِّ فِي ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى شَرْطه، وَهُوَ حَديث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ \_ وَيُسُف \_ وَالتَّرْمُذِيِّ فِي ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى شَرْطه، وَهُوَ حَديث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ \_ وَيُسُف \_ مَرْفُوعًا «الْأَرْض كُلّها مَسْجِد إلّا اللَّقْبَرَة وَالْحَهَّام» رجَاله ثِقَات، لَكَنْ انْتُتْلِفَ فِي وَصْله وَإِرْسَاله، وَحَكَمَ مَعَ ذَلِكَ بصِحَتِهِ الْحَاكِمُ وَابْنُ حَبَّانَ الهَ. .

والحمَّام: بتشديد الميم الأولى هو المواضع الذي يغتسل فيه بالماء الحار، ثم قيل: للاغتسال بأي مكان (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر السلسلة الصحيحة: (١٠١٦).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود: (٢/ ١٢٠).

قال أبو الطيب آبادي (عون المعبود) (١٢٠/٢): «وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات، وقيل إنه مأوى الشيطان» ا.هـ

ومما جاء النهي فيه: الصلاة في مَبَارك الإبل فعن البراء بن عازب - ويُسُنه - قال: «لا تصلوا في قال: «لا تصلوا في مَبَارك الإبل ؟ فقال: «لا تصلوا في مَبَارك الإبل، فإنها من الشياطين» رواه أبو داود (١).

قال ي عون المعبود ١٢/٢: وَالْلَبَارِكَ جَمْع مَبْرَكَ وَهُوَ مَوْضِع بُرُوكَ الْجَمَل فِي أَيِّ مَوْضِع كَانَ.

َ قال: وَالْخَدِيث فِيهِ أَنَّ النَّبِيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الصَّلَاة فِي مَوَاضِع الْإبل.

وقال:قال الخطابي: قَوْله - عَيَا اللهِ عَلَى الشَّيَاطِين يُرِيد أَنَّهَا لِمَا فِيهَا مِنْ الشَّيَاطِين يُرِيد أَنَّهَا لِمَا فِيهَا مِنْ النَّفَار وَالشُّرُود، وَرُبَّهَا أَفْسَدَتْ عَلَى الْمُصَلِّي صَلَاته، وَالْعَرَب تُسَمِّي كُلِّ مَارِد شَيْطَانًا كَأَنَّهُ يَقُول: كَأَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى بِحَضْرَتِهَا كَانَ مُغَرِّرًا بِصَلَاتِهِ لِمَا لَا شَيْطَانًا كَأَنَّهُ يَقُول: كَأَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى بِحَضْرَتِهَا كَانَ مُغَرِّرًا بِصَلَاتِهِ لَمَا لَا يُؤْمِن نِفَارِهَا، وَخَبْطَهَا الْمُصَلِّي. ا. هـ

وقد ورد النهي عن الصلاة في عدد من المواطن ولكن الحديث ضعيف ولا يصح.

فعند الترمذي عن ابن عمر - ويسنه - أن رسول الله - على أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر البيت».

قال الترمذي -رحمه الله- : في سننه عند هذا الحديث برقم 157: وحديث ابن عمر - هيست - إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكلم في زيد

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود - كتاب الصلاة - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل - وصححه الألباني: ٢٦٤.

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكِ -

ابن جبير من قبل حفظه (١).

قال النووي \_رحمه الله تعالى \_عند حديث جابر \_ هِ الله و المُ الله على ـ عند حديث جابر \_ هِ الله و الله و الله الله و الله

وقال ي عون المعبود ١١٧/٢: وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه.

#### تنبيه:

قال ابن حجر ۱ / ۵۲۹ فتح الباري: عند حديث أنس \_ ويشف \_ : «كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبنى المسجد».

حَدِيث أَنَس طَرَف مِنْ الْحَدِيث الَّذِي قَبْله، لَكِنْ بَيَّنَ هُنَاكَ أَنَّهُ كَانَ يُحِبِّ الصَّلَاة حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ - أَيْ حَيْثُ دَخَلَ وَقْتها - سَوَاء كَانَ فِي مَرَابِض الْغَنَم أَوْ غَيْرهَا، وَبَيَّنَ هُنَاكَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْل أَنْ يُبْنَى الْمُسْجِد، ثُمَّ بَعْدَ بِنَاء الْمُسْجِد صَارَ لَا يُحِبِّ الصَّلَاة فِي غَيْره إِلَّا لِضَرُ ورَةٍ.ا.هـ



<sup>(</sup>١) وضعفه العلامة الألباني في الإرواء: (٢٨٧).

# وا صلاة النافلة في البيت الم

من المعلوم أن الصلاة في مسجد رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ بألف صلاة فيها عداه، ومع ذلك يحب النبي \_ عَلَيْهُ \_ صلاة النافلة في بيته ويفضلها على أن تكون في المسجد كها هو نص هذا الحديث.

وورد عنه \_ عَيْكِيُّ \_ عدد من الأحاديث التي تبين إقامته للسُّنن في البيت.

فعن ابن عمر - هيئي - قال:كان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته.رواه البخاري ومسلم.

وفي لفظ مسلم: «صليت مع رسول الله - عَلَيْقَ - قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، فأما المغرب وبعد العشاء والجمعة، فصليت مع النبي - عَلَيْق - في بيته».

وعن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة \_ بيني عن صلاة رسول الله \_ عن تطوعه ؟ فقالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا» رواه مسلم.

ومن ذلك ركعتان بعد العصر كان يواظب عليهما النبي - عليهما يسته، فعن

<sup>(</sup>١)أخرجه ابن ماجة:(١٣٧٨)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب: (٤٣٩).

مَا بُحِبَهُ الرَّيُوكِ.

出 17 法

عائشة - والنبي - قال: ما ترك النبي - والسجدتين بعد العصر عندي قط رواه البخاري.

ومواظبته عليهما - عَلَيْهُ مِن خصائصه،قال ابن حجر فتح الباري ٢/ ٦٤: وَأَمَّا مُوَاظَبَته مِ عَلَيْهِ رَوَايَة ذَكُوَانَ وَأَمَّا مُواظَبَته مِ عَلَيْهِ رَوَايَة ذَكُوَانَ مَوْلَى عَائِشَة أَنَّهُ مَ لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْر، وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِل وَيَنْهَى عَنْ الْوصَال» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) ا.هـ

#### حثه على صلاة النافلة في البيت:

لقد استحب النبي - عليه المرء أن يصلي النافلة في بيته، وبين أن في ذلك خيرًا له في بيته، وحتى يستأنس البيت بذكر الله، ويتعلم أهل البيت من صلاة الرجل في بيته، ويكون بيتًا ذات حياة بذكر الله تعالى.

فالنبي \_ عَلَيْهُ \_ يقول: «مثل البيت الذي يُذكر الله فيه، والبيت الذي لا يُذكر الله فيه مثل الحي والميت» رواه مسلم.

وعن ابن عمر - وين عمر - والنبي - قال: أن النبي - قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا»، رواه البخاري ومسلم. فنهى النبي - والنبي - والنبي التبية علا البيت بالقبور التي ليست محلًا للعبادة والصلاة، وحث أن يكون للبيت نصيب من نافلة المسلم.

وعن جابر بن عبد الله - عن الله عبد الل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود - كتاب الصلاة - حديث(١٢٨٠) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة:( ٩٤٥).

وبين \_ على \_ أن الشيطان يفر من البيت الذي يذكر الله فيه فعن أبي هريرة حوين \_ على وبين \_ على وبين \_ أن رسول الله \_ على و الله على الله و على و الله و على و الله و على و الله و ا

وعن زيد بن ثابت \_ حيائه \_ أن رسول الله \_ عيائه و عال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» رواه البخاري ومسلم.

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - شرح مسلم 7/٥٥، وَإِنَّمَا حَثَّ عَلَى النَّافِلَة فِي الْبَيْت لِكَوْنِه أَخْفَى وَأَبْعَدَ مِنْ الرِّيَاء، وَأَصْوَنَ مِنْ الْمُخْبِطَات، وَلَيَتَبَرَّكَ الْبَيْت بِذَلِكَ وَتَنْزِلَ فِيهِ الرَّحْمَة وَالْلَائِكَة وَيَنْفِر مِنْهُ الشَّيْطَان.ا.هـ وَلِيَتَبَرَّكَ الْبَيْت بِذَلِكَ وَتَنْزِلَ فِيهِ الرَّحْمَة وَالْلَائِكَة وَيَنْفِر مِنْهُ الشَّيْطَان.ا.هـ

## وفي تبويب صحيح مسلم على الأحاديث المتقدمة:

باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد، وسواء في هذه الراتبة وغيرها، إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف ، والاستسقاء والتراويح، وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد، ويندب كونه في المسجد وهي ركعتا الطواف.



# والماحرون والأنصار الماجرون والأنصار الماحرون والأنصار الماحرون والأنصار الماحرون والأنصار الماحود ال

عن أنس بن مالك \_ عيشُنه \_ قال: «كَانَ \_ عَيْلَهُ \_ كُنُ أَنْ يَلِيَهُ الْمَهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فِي الصَّلَاةِ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم (١).

قال ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ: «وحب المصطفى \_ عَلَيْهِ لَ ـ لشيء إما بإخباره للصحابي بذلك، وإما بالقرائن» [فتح الباري ١/ ٥٢].

قال المناوي ـ رحمه الله تعالى ـ . «كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليحفظوا عنه فروضها، وأبعاضها وهيئاتها فيرشدون الجاهل، وينبهون الغافل» [فيض القدير ٥/٦٦].

وقال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ: «قَوْله: «يُحِبّ أَنْ يَليهِ الله تعالى ـ: «قَوْله: «يُحِبّ أَنْ يَليهِ الله مهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار» فيه وَفي حَديث أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ وَسَمُرَةَ مَشْرُ وعِيَّةُ تَقَدُّمَ أَهُل الْعِلْم وَالْفَضْل لِيَأْخُذُوا عَنْ الْإِمَام وَيَأْخُذ عَنْهُمْ غَيْرهمْ، لِأَنَّهُمْ أَمَسً بضَبْطِ صِفَة الصَّلَاة، وَحِفْظهَا وَنَقْلهَا وَتَبْلِيعَهَا.» [نيل الأوطار ٢/ ٢٢٩].

#### وقد وردت الأحاديث في معنى حديث الباب:

ا عن أبي مسعود الأنصاري - هيئنه - قال: «كان رسول الله - عَيَلِيّه - يَالِيّه الله عَلَيْه - يَالِيّه الله عَلَيْم الله عَمْد مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.

٢ عن عبد الله بن مسعود - عِينُف - أن النبي \_ عَلَيْ \_ قال: «ليلني منكم

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (٤٩٢٤).

أولوا الأحلام والنُّهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.

قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ : «وَأُولُو الْأَحْلَام هُمْ الْعُقَلاء وَقِيلَ الْبَالغُونَ، وَ النَّهَى بِضَمِّ النُّونِ الْعُقُولِ. فَعَلَى قَوْل مَنْ يَقُول: أُولُو الْأَحْلَام الْعُقَلاء يَكُونِ اللَّفْظَانِ بِمَعْنَى، فَلَمَّ اخْتَلَفَ اللَّفْظ عُطِفَ أَحَدهما عَلَى الْآخَر تَأْكِيدًا. وَعَلَى الثَّانِي مَعْنَاهُ الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاء» [شرح مسلم ١٢٤/٤].

٣-عن قيس بن عباد قال: «أتيت المدينة للقي أصحاب محمد على الكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي بن كعب، فأقيمت الصلاة، وخرج عمر مع أصحاب رسول الله على الله على الصف الأول، فجاء رجل، فنظر في وجوه القوم، فعرفهم غيري، فنَحَاني وقام في مكاني، فها عقلت صلاتي، فلما صلى قال: يا بني لا يسوءك الله، فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة، ولكن رسول الله على قال لنا: «كونوا في الصف الذي يليني» وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم حدث...وإذا هو أُبيّ -يعني ابن كعب-» رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة (۱).

وفي الحديث فضيلة المهاجرين والأنصار، وما حباهم الله تعالى به من حب النبي \_ عَلَيْهِ \_ لهم لعلمهم وفقههم.

وكتاب الله وسُنَّة رسول الله \_ عَلَيْهِ \_ غني بالأدلة في فضائلهم، ونكتفي بذكر فضائل المهاجرين، أما الأنصار سيأتي معنا في حبه \_ عَلَيْهِ \_ للأنصار.

<sup>(</sup>١) وصححه العلامة الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في المشكاة رقم:(١١١٦)

#### فضائل المهاجرين،

عن ابن عباس - عن ابن عباس - عن ابن عباس - قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] قال: «الذين هاجروا مع محمد عَلَيْهُ - إلى المدينة» رواه ابن أبي شيبة (١).

قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجَـٰرِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَداً ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ [التوبة].

قال تعالى: ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاحِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاحِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي وَٱلْمُهَاءِ وَالْأَنصَارِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْمُعْلَمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَضَرُوّا أُولَاَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ اللَّانِفَال].

قال تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّلَدِقُونَ ﴿ ﴾ [الحشر].

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ عَالَى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ } [النحل].

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَلْلَهِ أَلْلَهِ أَلْلَهِ أَلَالِهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيكُمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيكُمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيكُمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيكُمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيكُمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللِمُ الللللْمُ

قال تعالى: ﴿ فَأُسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكٍّ أَوْ

<sup>(</sup>١) وقال العلامة الوادعي \_ رحمه الله تعالى: «وسنده حسن» [صعقة الزلزال ص٥ج٢]

أَنْثَى اللَّهُ بِعَضُكُم مِّنَا بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا وَقُتَلَاهُ عَنْهُمْ صَلَّا اللَّهُ عَنْدُهُ وَكُمَّنُ ٱلتَّوَابِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ عَنْدُهُ وَكُمَّنُ ٱلتَّوَابِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ عَنْدُهُ وَكُمَّنُ ٱلتَّوَابِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران].

عن أبي مسعود \_ حيش \_ قال: قال رسول الله \_ عيله \_ : «يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في السُنّة لله السُنّة، فإن كانوا في السُنّة سواء فأعلمهم بالسُّنّة، فإن كانوا في السُنّة سواء فأقدمهم هجرة » رواه مسلم.



# الصوم لاسيما صيام الموم الأسيما صيام الإثنين والخميس الإثنين والخميس

عن أبي هريرة \_ علينه \_ قال: أن رسول الله \_ عَلَيْه \_ قال: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحد (١).

يؤخذ من هذا الحديث فضل الصوم وأن النبي - على التحرض عمله على ربه وهو صائم. قال العلامة البسام \_ رحمه الله تعالى \_: «ومعنى عرض الأعمال – والله أعلم – إظهارها والإخبار عنها، وجزاؤها عند الله تعالى، فالأفضل أن يعرض عمله في يوم وهو صائم فيه، ليظهر تجمله في هذا اليوم، فكل مناسبة لها زينتها، ومظهرها اللائق بها» [ توضيح الأحكام ٢/ ٢٢٩].

## والأعمال ترفع مرات متكررة:

١ \_ في اليوم والليلة قال \_ عَلَيْهُ: «يُرفعُ إليه عمل الليلِ قبل عملِ النهارِ، وعمل النهارِ، وعمل النهار قبل عمل الليل» رواه مسلم.

٢- تعرض في الأسبوع مرتين فعند مسلم من حديث أبي هريرة - هيئ -:
 «تُعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر
 لكل مؤمن إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا».

<sup>(</sup>١) صححه الألباني في الإرواء:(٤/ ١٠٣).

٣\_ في العام وذلك في شهر شعبان فعن أسامة \_ والله عن الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم». رواه النسائي و أبو داود (١).

قال ابن حجر- رحمه الله تعالى -: «رفع أعمال الأسبوع مفصلة، وأعمال العام مجملة» [تحفة الأحوذي ٣/ ٣٧٥].

#### فضل صيام الاثنين والخميس:

لقد وردت نصوص كثيرة في بيان فضل الصوم عمومًا، ويومي الاثنين والخميس خصوصًا، ونقتصر في هذا الموضوع على ذكر فضائل هذين اليومين، فمن ذلك:

ا \_عن أبي قتادة - ولينسخ - أن رسول الله \_ عليه الله عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذلك يوم ولدتُ فيه، وبعثت فيه، وأُنزل على فيه» رواه مسلم.

## قال العلامة البسام. رحمه الله تعالى .:

"ويدل الحديث على استحباب صوم يوم الاثنين من كل أسبوع، ذلك أن هذا اليوم المبارك، امتن الله فيه على المسلمين بثلاث منن عظام هي: ولادة النبي - عليه وبعثته رسولًا وبشيرًا ونذيرًا إلى هذه الأمة، والنعمة الثالثة إنزال القرآن الكريم في هذا اليوم ولا شك أن هذه نعم عظام، وآلاء جسام خص الله تعالى بهن يوم الاثنين، فصار كأنه يوم فرح وسر وريستحق من الله تعالى الشكر عليها، وشكر الله هو القيام بعبادته» [توضيح الأحكام ٢/ ٢٢٩].

<sup>(</sup>١) وهو في صحيح النسائي رقم:(٢٢٢١).

مَا بُحِبَهُ الرِّيولِ السَّولِ ا

# قال ابن الأمير الصنعاني ـ رحمه الله تعالى ـ:

«فيه دليل على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نِعلًا بصومه والتقرب فيه» [سبل السلام ٢/ ٤٢٥].

٢ \_ عن عائشة - والنسائي - قالت: «كان \_ والنسائي - يتحرى صيام الاثنين والخميس» رواه الترمذي والنسائي (١).

٣ ـ عن أبي هريرة - هيئنه - قال: «كان ـ عَيَالِيَّهُ ـ يصوم الاثنين والخميس» رواه ابن ماجة (٢).

٤ عن عائشة - والت: «كان يصوم من الشهر السبت والأحد والأثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» رواه الترمذي (٣).

قال ابن مالك ـ رحمه الله تعالى: «وإنها لم يصم \_ عَلَيْهِ \_ الستة متوالية كيلا يشق على الأمة في الاقتداء به رحمةً لهم وشفقةً عليهم».

وقال المباركفوري ـ رحمه الله تعالى: «مراعاة للعدالة بين الأيام فإنها أيام الله تعالى، ولا ينبغي هجران بعضها لانتفاعنا كلها» [تحفة الأحوذي ٣/ ٢٧٤].

عن أبي هريرة - ويشنه قال: قال رسول الله - يسلم الله عن أبي هريرة - ويشنه قال: قال رسول الله عنه الله تنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلًا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا» رواه مسلم.



<sup>(</sup>١) وهو في صحيح الجامع رقم: (٤٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع رقم: (٤٩٧٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع رقم: (٤٩٧١).



# وا صیام شهر شعبان ط

عن عائشة - ﴿ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمَضَانَ » رواه أبو داود (١١).

تذكر عائشة - وسن الأبواب الكثيرة التي تعلق فيها و الله على الله على الأبواب الكثيرة التي تعلق فيها و المعبادة ربه وقربه منه، وهو الصيام في شهر شعبان، وفي هذا أيضًا فضيلة لهذا الشهر والصيام فيه.

## وقد وردت عدة أحاديث في صيامه على الله هذا الشهر فمنها:

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى: «كان صيامه في شعبان تطوعًا أكثر من صيامه في اسواه، وكان يصوم معظم شعبان».

وقال ابن رجب وحمه الله تعالى و الله تعالى و الفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع ما كان قريب من رمضان قبله وبعده، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السُّنَن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها، وهي تكملة لنقص الفرائض، وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده، فكها أن السُّنن

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب والترهيب: (١٠١٤).

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكِ -

出以吊

الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة فكذلك يكون الصيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد عنه».

٢- عن أسامة بن زيد - عن أسام من شعبان، قال - على الشهور ما تصوم من شعبان، قال - على الله الشهور ما تصوم من شعبان، قال عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ارواه النسائي وأبو داود (۱). وغفلة الناس عن شهر شعبان ملاحظة، وصدق رسول الله - على الناس على صنفين، صنف انصرف إلى شهر رجب (۲) وأحدثوا فيه من البدع والخرافات ما جعلهم يعظمونه أكثر من شعبان، وصنف لا يعرف العبادة إلا في رمضان.

وفي هذا الحديث استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، ومثل هذا استحباب ذكر الله في السوق لأنه ذكر في مواطن الغفلة بين أهل الغفل.

# ثم اعلم أن في إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد منها:

١ - أن يكون أخفى للعمل وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل لا سيها الصيام فإنه سر بين العبد وبين ربه.

العمل الصالح في أوقات الغفلة أشق على النفوس ومن أسباب أفضلية الأعمال مشقتها على النفوس لأن العمل إذا كثر المشاركون فيه سهل، وإذا كثرت الغفلات شق ذلك على المتيقظين، ولذلك حديث معقل بن يسار

<sup>(</sup>١) صحيح النسائي للعلامة الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ: (٢٢٢١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن رجب\_رحمه الله تعالى: «وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان لأنه شهر حرام وليس كذلك» لطائف المعارف.



\_ عِيْنُهُ \_ أن النبي \_ عَيَالِيَّ \_ قال: «العبادة في الهرج (١) كالهجرة إليَّ » رواه مسلم.

لأن الناس يتبعون أهواءهم فكون المتمسك يقوم بعمل شاق ينال به ذلك الأجر، وفي هذا الحديث بيان سبب كثرة صيامه في شعبان وهو أنه شهر يغفل عنه الناس فيه والنبي - على أن يرفع عمله وهو صائم.

عن أم سلمة - ﴿ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا رأيت رسول الله عَلَيْهِ مَا مشهرين متابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ولفظ أبي داود «أن النبي عَلَيْهِ لَم يكن يصوم من السَنَة شهرًا تامًا إلّا شعبان يصله برمضان ».

وحديث عائشة \_ ﴿ المتقدم يبين مراد حديث أم سلمة \_ ﴿ المتقدم يبين مراد حديث أم سلمة \_ ﴿ الله عائز في كلام أنه كان يصوم معظمه، ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: «جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام الشهر كله »

ويؤيد هذا ما ورد عند البخاري ومسلم عن ابن عباس \_ هي قال: «ما صام النبي \_ عَلَيْ \_ شهرًا كاملًا قط غير رمضان».

عن عمران بن حصين - هيئ - أن النبي - على الرجل: «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟» رواه البخاري ومسلم، ولفظ مسلم: «هل صمت من سرر شعبان شيئًا؟» وسرار هذ الشهر آخره، وسمي سراره لاستسرار القمر فيه - لاختفائه -، وقد كان يعلم النبي - على من الرجل أن له عادة بصيامه فحينئذ لا تعارض بينه وبين حديث أبي هريرة - هيئ - في الصحيحين «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صومًا فليصمه».

<sup>(</sup>۱) قال النووي: ( المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، ولايتفرغ لها إلا أفراد ) شرح مسلم: ( ۱۸/۱۸).



# 

عن عبدالله بن مسعود - ﴿ الله على النبي عَلَيْهِ - قال: قال لي النبي عَلَيْهِ - : «اقْرَأْ عَلَيَ القُرْآنَ »، فقلت: «يا رسول الله ، أقرأ وعليك أنزل ؟!» ، قال: «إنّي أُحبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي »، فقرأت عليه من النساء حتى إذا جئت هذه الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَئَتُ هَذَهُ اللّهِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلاّ مِ شَهِيدًا الله ﴾ [النساء: ١٤]، قال: «حَسْبُكَ الْآنَ» فالتفتُّ إليه، فإذا عيناه تذرفان (١) » متفق عليه.

#### يتجلى لنافي هذا الحديث حبه. عَلَيْكُم الم

للقرآن وتعلقه به وخشوعه عند قراءته، وحب سماعه من غيره.

قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: «ذلك لأن الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئ، فإن القارئ تجده يركز على أن لا يخطئ في القراءة، والمستمع يتدبر ويتأمل» [شرح رياض الصالحين ١٢٤٩/] وفي ص: ١٢٥٠ قال: «وفي هذا الحديث بركة القرآن و أنه ينتفع به القارئ والمستمع».

ولقد استمع النبي \_ عَلَيْهِ \_ لأبي موسى الأشعري \_ عِينَكُ \_ فقال له: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود» رواه مسلم.

وكان يحب \_ عَلِياتُ \_ أن يستمع القرآن من غيره، رغم أنه كان أحسن الناس

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر ( الفتح ٧٦/٧٦): بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَرَاء مَكْسُورَة أَيْ تَدْفَعَانِ الدُّمُوعَ.

صوتًا وتغنيًا بالقرآن \_ عَيْكَةً \_ فعن البراء بن عازب \_ حَيْنُ ف \_ قال: «سمعت النبي \_ عَيْكَةً \_ يقرأ في العشاء: والتين والزيتون في سمعت أحدًا أحسن صوتًا منه» متفق عليه.

وفينا رسول الله يتلو كتابه . . إذا انشق معروف من الفجر ساطع

وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِننَبًا مُّتَشَدِهًا مَّتَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِللَّذَقَانِ يَبُكُونَ ﴾ ، ﴿ خَرُوا سُجَدًا وَبُكِيًا ﴾ وَالْأَحَادِيث وَشَعَارِ الصَّالِحِين ، وَالْأَحَادِيث فِيهِ كَثِيرَة.

قَالَ الْغَزَالِيَ: يُسْتَحَبِّ الْبُكَاء مَعَ الْقِرَاءَة وَعِنْدَهَا، وَطَرِيق تَحْصِيله أَنْ يَحْضُر قَلْبه الْخُوْن وَالْخَوْف بِتَأَمُّل مَا فِيه مِنْ التَّهْدِيد وَالْوَعِيد الشَّدِيد، وَالْوَعِيد الشَّدِيد، وَالْوَعَيد الشَّدِيد، وَالْوَعَيد الشَّدِيد، وَالْوَثَائِق وَالْعُهُود ثُمَّ يَنْظُر تَقْصِيره فِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرهُ حُزْنَ فَلْيَبْكِ عَلَى فَقْدِ ذَلِك، وَأَنَّهُ مِنْ أَعْظَم الْمصَائِب. [فتح الباري ٩٨/٩].

قال أبو عمر الجوني - رحمه الله تعالى -: «والله، لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لمحاها ودحاها» وكان مالك بن دينار - رحمه الله \_ يقرأ هذه الآية ثم يقول: أُقسم لكم، لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صُدِّع قلبه

مَا بُحِبّهُ الرّبِيُوكِ \_

出~~告

وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: «يا ابن آدم، إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة، أو حدثت بها نفسك، فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه، مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت، أما سمعته يقول: ﴿ لَوۡ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُۥ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللّهِ الآية (۱)».

#### مسألة: هل أجر الاستماع مثل أجر القارئ؟.

سُئِلَ فضيلة الشيخ / عبد الكريم الخضير - عضو هيئة كبار العلماء في أرض الحرمين - هذا السؤال فأجاب قائلًا: «فلا شك أن الاستهاع مع الإنصات تؤجر عليه، ولذا يقول أهل العلم يسجد المستمع لقراءة القرآن دون السامع، يعني الذي يستمع من دون قصد هذا لا يؤجر، أما الذي يقصد الاستهاع والانتفاع بهذه القراءة لا شك أن له من الأجر مثل أجر القارئ» ا.هـ



<sup>(</sup>١) صلاح الأمة في علو الهمة: (٥/ ٢٠٠- ٢٠١)



#### وا [ الباقيات الصالحات ] ط ال

عن أبي هريرة \_ هِيْكُ \_، قال: قال رسول الله \_ ﷺ: «لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ الله، وَالله وَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» رواه وَالْهَ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَى مَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» رواه مسلم.

مع ما جاء في فضل الذكر وفوائده المتعددة، فإنه قد ورد في فضل هذه الكلمات الأربع نصوص كثيرة، سواء كان بذكرها جميعًا أو بفضل كل منها على حدة، ونقتصر هنا على ذكر الأحاديث التي جمعت فضلها.

#### ١- أحب الكلام إلى الله:

عن سمرة بن جندب \_ حيشه \_، قال: قال رسول الله \_ على الحكم الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت واه مسلم.

#### ٢- من أطيب الكلام:

عن سمرة معني عن رسول الله على الله عن رسول الله عن من أطيب الكلام وهن من القرآن ولا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر » رواه الطيالسي (١).

#### ٣- مكفرات الذنوب:

عن أنس بن مالك \_ هيئنه \_ أن رسول الله \_ هيئية \_ قال: «إن الحمد لله \_ عن أنس بن مالك \_ هيئية \_ أن رسول الله \_ هيئية \_ قال: «إن الحمد لله \_ عن أنس بن مالك \_ هيئية \_ أن رسول الله \_ هيئية \_ قال: «إن الحمد لله

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ \_

出业品

وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة» رواه الترمذي (١).

#### ٤- غرس الجنة:

عن عبد الله بن مسعود \_ عين السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » رواه الترمذي (٢).

#### ٥- الثواب العظيم المترتب على هؤلاء الكلمات:

عن أم هانئ بنت أبي طالب \_ عن قالت: مر بي ذات يوم رسول الله \_ عن أم هانئ بنت أبي طالب \_ عن قلت: يا رسول الله: إني قد كبرت وضعفت، أو كها قالت، فمرني بعمل أعمله، وأنا جالسة، قال: «سبحي الله مائة تسبيحة، فإنها تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولد إسهاعيل، واحمدي الله مائة تحميدة، تعدل لك مائة فرس مسرجة ملجمة، تحملين عليها في سبيل الله، وكبري الله مائة تكبيرة، فإنها تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة، وهللي الله مائة تهليلة، – قال ابن خلف: أحسبه قال، تملأ ما بين السهاء والأرض –، ولا يرفع يومئذ لأحد مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به الوه أحمد والبيهقي في شعب الإيهان (٣).

#### ٦- جُنَّه لقائِلِهنَّ من النار:

عن أبي هريرة \_ هيئ \_ قال: قال رسول الله \_ ﷺ \_: «خذوا جُنَّتكم، قلنا: يا رسول الله من عدو قد حضر، قال: لا، بل جُنَّتكم من النار، قولوا: سبحان الله

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: (٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة: (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) السلسلة الصحيحة: (٣/ ٣٠٣).



والحمد الله ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإنهن الباقيات الصالحات» رواه الحاكم.

## ٧-ينعطفن حول العرش، ولهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن:

عن النعمان بن بشير \_ حيست \_ قال: قال رسول الله \_ عيست: «إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح، والتهليل، والتحميد ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به ؟» رواه أحمد وابن ماجة والحاكم. (١)

هذا ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فعليه بكتاب «فقه الأدعية والأذكار» لشيخنا الفاضل: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر (٢) حفظه الله تعالى.

قال فضيلته حفظه الله تعالى: «ونقل السر في هذا الفضل العظيم والله أعلم ما ذكر عن بعض أهل العلم أن أسهاء الله كلها مندرجة في هذه الكلهات الأربع، فسبحان الله يندرج تحته أسهاء التنزيه كالقدوس والسلام، والحمد لله مشتملة على إثبات الكهال لله تبارك في أسهائه وصفاته، والله أكبر فيها تكبير الله وتعظيمه، وأنه لا يُحصي أحد الثناء عليه ومن كان كذلك ف لا إله إلا هو أي لا معبود [بحق] سواه» فقه الأدعية والأذكار ١٤٨/١-١٤٩.



<sup>(</sup>١) لسلسلة الصحيحة: (٣٣٥٨)

<sup>(</sup>٢) قد شرفني الله \_ عز وجل \_ بالدراسة على يديه في مملكة البحرين في دورة علمية مباركة عام ١٤٢٧هـ، جمعت عددًا من العلماء الكرام كالشيخ أبي إسحاق الحويني \_ محدث مصر \_ والشيخ محمد المغراوي \_ من علماء المغرب \_ والشيخ حمد الحمد من علماء الحرمين بحائل ، والشيخ المحدث مصطفى العدوي \_ من علماء مصر \_ حفظ الله الجميع \_.



# ما جوامع الدعاء ط

عن عائشة \_ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَاءٍ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ » رواه أبو داود والحاكم (١١).

قال على القاري - رحمه الله تعالى -: "وَهِيَ الَّتِي تَجْمَعُ الْأَغْرَاضِ الصَّالَحَة أَوْ تَجْمَعُ الثَّنَاء عَلَى اللَّه تَعَالَى وَآدَابِ الْـمسْأَلَة. وَقَالَ الْـمظْهر: هِي الصَّالَحَة أَوْ تَجْمَعُ الثَّنَاء عَلَى اللَّه تَعَالَى وَآدَابِ الْـمسْأَلَة. وَقَالَ الْـمظْهر: هِي مَا لَفْظُه قَلِيل وَمَعْنَاهُ كَثِير شَامِل لأُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة نَحْو:اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُك الْـهُدَى الْـعَفُو وَالْـعَافِيَة فِي الدِّين وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَكَذَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الْـهُدَى وَالتَّقَى وَالْـعَفَاف وَالْـغنَى، وَنَحْو سُؤَالَ الْـفَلَاح وَالنَّجَاحَ» (٢)

وقال أبو الطيب آبادي - رحمه الله تعالى -: «أَيْ الْجَامِعَة لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَهِيَ مَا كَانَ لَفْظه قَليلًا وَمَعْنَاهُ كَثيرًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ( اللَّهُ عَاء بالْعَافِيَةِ فِي اللَّهُ نْيَا وَالْآخِرَة (٣).

وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ أَيْ يَتْرُكُ مَّا لَا يَكُونُ جَامِعًا بِأَنْ يَكُونَ خَالِصًا بِطَلَبِ أَمُورِ جُزْئِيَّةٍ: كَارِزقني زَوْجَةً حَسَنَةً، فَإِنَّ الْأَوْلَى وَالْأَخْرَى مِنْهُ أُرْزُقْنِي الرَّاحَةَ فِي اللَّانْيَا وَالْآخِرَة فَإِنَّهُ يَعُمُّهَا وَغَيْرِهَا».

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع رقم:(٤٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود: (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) عن أنس في الصحيحين أنه كان أكثر دعاء النبي عيالية.

وقال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: «يعني أنه إذا دعا يختار من الدعاء أجمعه، كلمات جامعة، ويدع التفاصيل، فمثلًا إذا أراد أن يدعو الإنسان ربه أن يدخله الجنة، قال: اللهم أدخلني الجنة، ولا يحتاج إلى أن يفصل ويقول فيها كذا وكذا، لأنه قد يكون هناك أشياء لا يعلمها، فيكون هذا التفصيل كالحاصل لها، فإذا دعا دعاءً عامًا كان هذا أشمل وأجمل (١٥٤٩). [شرح رياض الصالحين ٢/ ١٥٤٩].

#### من جوامع دعائه. ﷺ..،

عن أبي هريرة \_ هيئ -، قال: كان رسول الله \_ على -، يقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر » رواه مسلم.

عن عبد الله بن عمر \_ على عن عبد الله بن عمر \_ على عن عبد الله على عن عبد الله بن عمر \_ على الله عن عبد الله على الله عن زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك» رواه مسلم.

عن أبي موسى الأشعري - هيئنه -، عن النبي - على أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير » متفق عليه.

عن جابر بن سمرة \_ عينف \_ عن النبي \_ عَلَيْه \_ أنه قال: «اللهم إني أسألك

<sup>(</sup>١) وبهذا تعلم تكلف بعض الأئمة في صلاة التراويح، وقنوت الوتر بإطالة الدعاء والتفصيل المنافي لجوامع الدعاء، وإيقاف الناس طويلًا، ومراعاة السجع مخالفًا هديه وسُنَّته ـ على الله الناس طويلًا، ومراعاة السجع مخالفًا هديه وسُنَّته ـ الله الله على الدعاء، وإيقاف الناس طويلًا، ومراعاة السجع مخالفًا هديه وسُنَّته ـ الله على الله على

出水岩

من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم» رواه الطبراني (١).

#### آداب الدعاء:

جاء الإرشاد إلى آداب الدعاء في جملة تعاليم من الكتاب والسُّنَّة نختار منها هذه النفحات:

#### ١- الإخلاص لله والتوبة و الاستغفار، ورد المظالم إلى أهلها:

#### ٢- رفع اليدين:

عن أنس بن مالك \_ عليه عن أنس بن مالك \_ عليه عن أنس بن مالك . عليه عن أنس بن مالك . عليه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه أيرى بياض إبطيه «رواه مسلم.

#### ٣- حضور القلب في الدعاء مع الله:

عن أبي هريرة \_ حيشُنه \_ قال:قال رسول الله \_ عيال \_ الدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاه » رواه الترمذي (٢) والحاكم.

#### ٤-الخضوع بين يدي الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُ اَلْمُعْتَدِينَ ۗ ۞ ﴾ [الأعراف:٥٥].

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع رقم:(١٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (٧٤٥).

#### ٥- خفض الصوت بالدعاء:

قال تعالى: ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، زَكَرِيًّا ۚ ۚ ۚ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، نِدَآءً خَفِيًّا ۚ ۚ ۚ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، نِدَآءً خَفِيًّا ۚ ۚ ۚ ۚ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، نِدَآءً خَفِيًّا ۚ ۚ ۚ ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ ٢٠ - ٣].

وعن عائشة \_ ﴿ فَلَا تَخُافِتُ عَالَى: ﴿ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَانِكَ وَلَا تُخُافِتُ إِفَا ثُخَافِتُ إِنَا ﴾ [الإسراء: ١١٠]:قالت: «أي بدعائك» متفق عليه.

وعن أبي موسى الأشعري \_ حيشه \_ قال لما غزى رسول الله \_ عيله \_ حيبرًا، أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال رسول الله \_ عيله = : «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعوون أصماً ولا غائبًا و إنكم تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا» متفق عليه.

#### ٦- الجزم بالدعاء وعدم التردد:

عن أبي هريرة - ويلف - قال رسول الله - على أبي هريرة - ويلف - قال رسول الله على أحدكم إذا دعا اغفر لي إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له » متفق عليه.

#### ٧- عدم التكلف في الدعاء، وترك السجع، والتكلف فيه:

عن عائشة - وأنه - قالت: «كان رسول الله - عليه الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك» رواه أبو داود والحاكم وهو حديث الباب.

#### ٨ الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله ـ على الله على الله على الله على الله على الله

عن فضالة بن عبيد \_ هِ النبي \_ هَ النبي \_ هَ النبي ـ عن فضالة بن عبيد \_ هُ النبي ـ أن النبي \_ هَ النبي ، قال: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى، والثناء عليه، ثم ليصل على النبي، ثم ليدع بها شاء » رواه أبو داود والترمذي (۱).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(٦٤٨).

9-تجنب الاعتداء في الدعاء، والنهي عن الدعاء على النفس والأهل، والولد:

عن جابر \_ هيئف \_ قال: قال رسول الله \_ على أنفسكم، ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يُسأل فيها عطاء فيُستجاب لكم» رواه أبو داود(١١).

#### ١٠-عدم الاستعجال واليأس، والقنوط من قضاء حاجته:

عن أبي هريرة - حيث \_ قال: قال رسول الله \_ عيل \_ : «لا يزال الدعاء يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل»، قيل يا رسول الله: وما الاستعجال ؟ قال: «يقول قد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويَدَعَ الدعاء» رواه مسلم.

#### ١١- دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى:

قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْخُسَّنَىٰ فَأَدَّعُوهُ بِهَا ۗ ﴾ [الأعراف:١٨٠].

وقال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء:١١٠].

وعن أنس بن مالك وربيعة بن عامر \_ ويَسَنَفُ \_ أن رسول الله \_ عَيَالِيَّةً \_ قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» رواه الترمذي وأحمد والنسائي والحاكم (٢).

#### ١٢- تجنب الحرام في المطعم، والملبس، والمسكن، والمشرب:

عن أبي هريرة - ويشف - قال: قال رسول الله عليه الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع رقم: (٧٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع رقم (١٢٥٠) ومعنى «الظوا»: أي ألزموه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم.

كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾ [المؤمنون: ٥]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ حَنُواْ حَلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ لَا اللّهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ لَا اللّهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ لَا اللّهُ إِلَا اللّهُ والمراه ولي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ١٣- استقبال القبلة:

قال العلامة البسام ـ رحمه الله تعالى ـ : «وجه ذلك أنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون لله، والعابدات والمتقربات والمتقربون إليه» [توضيح الأحكام ٣/٢٤٧].







عن حذيفة بن اليهان \_ هيئ و أن رسول الله \_ على و قال: «فَصْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكِمُ الْوَرَعُ» رواه البزار و الطيالسي، ورواه الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص (١١).

وفي هذا الحديث بيان فضل العالم على العابد، وأن العلم محبوب إلى رسول الله \_ عَلَيْهُ \_، وبهذا المعنى وردت أحاديث عنه \_ عَلَيْهُ \_ تبينه وتؤكده:

فعن أبي أمامة - ويَنْ - قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ الْعَالَمِ عَلَى الله عَلَى النَّامَ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْنَاكُمْ ، إِنَّ الله وَمَلاَئَكَتُهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَعْلَمُ النَّاسِ الْخَيْرَ » رواه الترمذي (٢). النَّمْلَة في جُحْرِهَا وَحَتَّى الْخُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّم النَّاسِ الْخَيْرَ » رواه الترمذي (٢).

وعن أبي الدرداء - ويشّف - قال: قال رسول الله \_ على الدرداء الله على العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (واه أبو داود وابن ماجة (۳).

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْـخُدْرِيِّ \_ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَنْ نَبِي اللَّهِ \_ عَلَيْهِ \_ قَالَ: ﴿ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبِمَنْ كَانَ فَيمَنْ كَانَ فَيمَنْ كَانَ فَيمَنْ كَانَ فَيمَنْ كَانَ فَيمَنْ فَدُلَّ عَلَى مَرْ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبِ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ وَكَمَّلَ بِهِ مَائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُل عَالَم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَهُ وَبَيْنً التَّوْبَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنً التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِنَّهُ قَتَلَ مَائَةً نَفْسِ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ، فَقَالَ: نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنً التَّوْبَةِ انْطَلِقْ

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع رقم: (٢١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع رقم: (٢١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع رقم: (٢١٢).

إِلَى أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ مِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُدُ الله مَعَهُم، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّا أَرْضُ سَوْء، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْسموْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فَيه مَلائكَةُ الرَّحْمَة، وَمَلائكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائكَةُ الرَّحْمَة: جَاءَ فَا خَتَصَمَتْ فَيه مَلائكَةُ الرَّحْمَة، وَمَلائكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائكَةُ الرَّحْمَة، وَمَلائكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلائكَةُ الرَّعْمَة المَّاتَعُمُ مَلْ عَيْرًا قَطَّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةَ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قَيشُوا مَا بَيْنَ الأرضين فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَذْنَى فَهُو لَهُ، فَقَالُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قَيشُوا مَا بَيْنَ الأرضين فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَذْنَى فَهُو لَهُ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَة» متفق عليه.

وفي هذا الخبر بيان لفضل العلم، وحاجة الأمة للعلماء وما يتحلى به أهل العلم من مزية يحي الله بهم الأموات، وينقذ بهم الأمة من الضلال، وفيه عاقبة الجهل، والتقول على الله بغير علم والله المستعان.

#### فضل العلم:

إن كتاب الله وسُنَّة رسول الله \_ ﷺ \_ مليئان بالنصوص الدالة على أهمية العلم، وفضل طلبه.

قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُوا الْعَلَمُ وَالَّذِينَ أَوْلُوا الْعِلْمَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الْأَكْبَبِ ﴿ نَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن أُولُوا الْعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ نَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ نَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ نَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن مَنْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْعَلَّمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّا الْعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللّ

<sup>(</sup>١) قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ : «فإن ولاة الأمور هنا تشمل ولاة الأمور من العلماء، والحكام، والعلماء والعلماء وطلبة العلم، فولاية الأمراء في تنفيذ شريعة الله، ودعوة الناس إليها، وولاية الأمراء في تنفيذ شريعة الله، ودعوة وإلزام الناس بها» [كتاب العلم ص١٩].

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكِ -

出~~告

وأما في سُنَّة النبي ـ عَلَيْهُ ـ فقد تكاثرت كذلك الأدلة في الباب، ومنها:

عن معاوية بن أبي سفيان - هِينَكُ - قال سمعت النبي ـ عَيَالِيَّ ـ يقول: «من يُردِ الله به خيرًا يفقهه في الدين» متفق عليه.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \_ هِ الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \_ هُ الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \_ هُ الله عن الله عن

وفي حديث عبادة \_ وين مرفوعًا: «ليس مِنَّا من لم يُجِل كبيرنا ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه» رواه أحمد والحاكم (٢).

عن أبي هريرة - هِيَّكُ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه مسلم.

والأدلة كثيرة من الكتاب والسُّنَّة، في بيان فضيلة العلم وقد أُلفت في ذلك المؤلفات، ولو لم يكن للعلم فضل إلا أن النبي \_ عَلَيْهُ \_ يجبه لكانت مزية عظيمة تدل على عظيم شأن العلم وفضله على سواه.



<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (٥٤٤٣).



عن المسور بن مخرمة \_ عَلِيْنُهُ: أَن النبي \_ عَلِيَّةٍ \_ قال: «أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ وَعَلَيْهٍ \_ قال: «أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ وَعَلَيْهُ \_ قال: «أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ وَمُكَانِّهُ ﴾ رواه البخاري.

لقد كان \_ عَلَيْهِ \_ مثلًا أعلى في الحث على الصدق بفعله قبل قوله \_ عَلَيْهِ \_ ، وكانت حياته تجسيدًا واقعيًا وعمليًا لهذا الخلق الفضيل، وقد شهد له بهذا أعداءه قبل أحباءه:

وفي البخاري عن ابن عباس - وفي البخاري عن ابن عباس البخاري عن ابن عباس - وفي البخاري عن ابن عباس البخاري عن ابن عباس البخاري عن ابن عباس البخاري عن ابن عباس البخاري عن البخاري عن ابن عباس البخاري عن البخاري عن البخاري عن البخاري عباس البخاري عن البخاري

مَا بَحِبَهُ الرَّبُوكِ -

出 47

وفي مسند أحمد وعند أصحاب السُّنَن عن عبد الله بن سلام على قال: «لما قدم النبي على المدينة كنت ممن أنجفل (١) ، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب».

والأدلة من الكتاب والسُّنَّة تحث على الصدق، وتأمر به، وتبين فضله ومنها:

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْلِيَّةُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ فَلَوْ صَدَفُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ اللَّهُ الْحَمد: ٢١]

وقال تعالى: ﴿ وَالصَّندِقِينَ وَالصَّندِقَاتِ وَالصَّنبِينَ وَالصَّنبِرَتِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمُ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ أَنَا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وعن ابن مسعود - ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ مَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ لِيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صَدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ عَلَى اللهُ عَنْدَ اللهِ كَذَابًا » مَتفق عليه. يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ لِيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا » مَتفق عليه.

وعن معاوية بن حيدة \_ هِيْنُهُ \_ قال : قال \_ عَيْهُ: وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم (٢).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ - وَلَيْف - قال:قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ \_: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقاً وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبًا وَكَتَمَا مُعِقَتُ بَرَكَةً بَرَكَةً بَيْعِهِمَا » متفق عليه.

<sup>(</sup>١) (ممن انجفل): أي أسرع.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع رقم: (٧١٣٦).

# 

عن عبد الله بن عمر - ويسل - قال: قال رسول الله - على: (وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الله عبد الله بن عمر - ويسل - قال: قال رسول الله عبد الله بن عمر - ويسل من أَنْ أَعْتَكِفَ فِي المَسْجِدِ شَهْرًا» رواه أبن أبي أخِي الْمسلم في حَاجَةً أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي المَسْجِدِ شَهْرًا» رواه أبن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني (۱).

#### وأصل الحديث طويل، وما ذكرناه جزء، وإليك الحديث بتمامه:

عن عبد الله بن عمر - ويسنه - أن رجلا جاء إلى رسول الله - عَيَالِيَّة -، فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله ؟، وأي الأعمال أحب إلى الله - عز وجل -؟.

فقال رسول الله - عَلَيْهِ -: ﴿ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى الله أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى الله ، سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم ، أَوْ تَكْشفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْناً ، أَوْ تَطُرُدُ عَنْهُ جُوعاً ، وَلأَنْ أَمْشِيَ مِعَ أَخِي الْمُسْلِم فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَى مَنْ دَيْناً ، أَوْ تَطُرُدُ عَنْهُ جُوعاً ، وَلأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِم فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَى مَنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا المَسْجِد شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ عَضَبَهُ سَتَّرَ الله عَوْرَتَه، وَمَنْ كَظَمَ عَيْظُهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَه أَمْضَاهُ ، مَلاً الله قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ القيامَة ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ المُسْلِم فِي حَاجَة حَتَّى تَتَهَيَّا لَهُ ، أَثْبَتَ الله قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الأَقْدَامُ ، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُق لَيُفْسِدُ الْحَلُّ العَسَلَ ».

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع رقم:(١٧٦).

مَا بَحِبَهُ الرِّيولِكِ ـ

出 47 岩

## والحديث فيه عدة فضائل، وأجور لن يسعى في حوائج المسلمين، ويدخل السرور عليهم:

- ١ أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
- ٢- أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضى عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا.
- ٣- المشي في حاجة المسلم أحب إلى النبي \_ عَلَيْكَ \_ من أن يعتكف في المسجد النبوي شهرًا، مع أن الصلاة فيه بألف صلاة.
- ٤ من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ، أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام.

والنفع المذكور في هذا الحديث لا يقتصر على النفع المادي فقط، ولكنه يمتد ليشمل النفع بالعلم، والنفع بالرأي، والنفع بالنصيحة، وبالمشورة، والجاه، وبالسلطان، ونحو ذلك فكل مجال تستطيع أن تنفع إخوانك المسلمين فنفعتهم به، فأنت داخل في حب الله وحب رسوله \_ على هذه الأخلاق، وأمرنا بها.

۱ – عن النعمان بن بشير \_ حيشه \_: قال: قال رسول الله \_ عيلي و ... «مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » متفق عليه.

٢- عن عبد الله بن عمر - عن عبد الله بن عمر - عن عبد الله بن عمر - عن عبد الله بن عمر الله عنه على الله في حاجته، ومن المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة» متفق عليه.

٣- و عن أنس بن مالك \_ عن النبي \_ عَلَيْهُ \_ عن النبي \_ عَلَيْهُ \_ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
 حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيه مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه» متفق عليه.

٤ - عن أبي هريرة \_ عِيْنَ \_ أن رسول الله \_ عَيَالَةً وقال: «حَقُّ الْمُسْلَم عَلَى الله مَ عَلَى الله مَ عَلَى الله مَ خُسُن: رَدُّ السَّلَام ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِس » متفقَ عليه.

والمراد بالحاجة أي حاجة كانت: مالية أو علمية، أو دينية، أو دنيوية.

٥- عن أنس بن مالك عليه على عال: كُنا مع النبي على الله المفر، فنزلنا منزلًا في يوم شديد الحر، وأكثرنا ظلالا صاحب الكساء، فَمِنَّا الصائم، ومنا المفطر، فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول الله على «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» متفق عليه.

وذلك لأنهم كانوا في خدمة إخوانهم الصائمين، وقضاء حوائجهم.

7- عن أبي هريرة \_ ويشف : أن النبي \_ ويش \_ قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار» رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي و ابن ماجة.

#### من آثار السلف:

لقد كان السلف. رضوان الله عليهم. تجسيدًا عمليًا لأوامر هذا الدين، وأخلاقه العظيمة:

١- لقد كان عمر بن الخطاب - هيئنه - يتعاهد الأرامل بالليل، يستقي لهن الماء فرآه طلحة يدخل بيت امرأة، فدخل طلحة على المرأة نهارًا، فإذا هي امرأة عمياء مقعدة، فقال لها: يا هذه ما يصنع هذا عندك ؟ قالت: إنه منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بها يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة:

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ \_

出"岩

ثكلتك أمك يا طلحة أعورات عمر تتبع؟.

٢- بعث الحسن البصري ـ رحمه الله ـ نفرًا من أصحابه في قضاء حاجة لرجل مسلم، وأمرهم أن يمروا بثابت البناني ـ رحمه الله ـ فيأخذوه معهم، فأتوا ثابتًا فأخبروه فقال: إني معتكف، فرجعوا إلى الحسن، فقال لهم: قولوا له: يا أعمش أما تعلم، مشيك في قضاء حوائج المسلمين خير لك من حجة بعد حجة. فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه، وخرج معهم.

٣- وكان كثير من الصالحين إذا خرج في سفر مع أصحابه يشترط عليهم أن يخدمهم، فإذا خرجوا، وأراد أحدهم أن يغسل رأسه أو قميصه قال: هذا شرطى، فيتركه يغسل رأسه وقميصه.

أولئك آبائي فجئني بمثلهم . . إذا جمعتنا يا جرير المجامع



# عا لو العمل الدائم الحائم الح

عن مسروق قال: سألت عائشة - ﴿ اللَّهِ صَاحِبُهُ ﴾ رواه البخاري.

واعلم - أخي المسلم - أنه ما كان حبه - عَلَيْهِ - للديمومة في العمل، إلا لأن المداومة على الأعمال الصالحة من الأهمية في الشريعة الإسلامية بمكان، وتظهر أوجه أهميتها بما يلي:

#### ١- كان هديه ـ على المالحة على الأعمال الصالحة:

فعن عائشة - والت: «كان رسول الله على عمل عملاً أثبته، وكان إذا عمل عملاً أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة » رواه مسلم.

وعن عمر بن الخطاب - هيئنه - أن النبي - عَلَيْه من فاته شيء من وعن عمر بن الخطاب - هيئنه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنها قرأه من ليله» رواه مسلم وأحمد.

#### ٢- المداومة على الأعمال سبب لمحبة الله تعالى للعبد:

عن عائشة - عن عائشة - عن عائشة - قالت: قال رسول الله عليه الله عليه الله عن عائشة الأعمال إلى الله الله عن عائشة الأعمال إلى الله الله عن عائشة عليه.

مَا بُحِبّهُ الرَّيُوكُّ

#### ٣- المداومة على الأعمال الصالحة سبب للنجاة من الشدائد:

فعن ابن عباس \_ على عناس والله على عناس والله عن النبي والله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله على الله على الله الله الله في الله تجده تجاهك، تَعَرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة الله الله والترمذي.

وعن أبي هريرة \_ وين عنه عنه عنه الله عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء» رواه الترمذي والحاكم (١).

#### ٤- المداومة على الأعمال الصالحة سبب لمحو الخطايا والذنوب:

والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة على يوم قال: قال رسول الله على الله عن درنه شيء؟ » قالوا لا، قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا».

#### ٥-المداومة على الأعمال الصالحة سبب لطهارة القلب من النفاق، ونجاة صاحبه من النار:

عن أنس بن مالك - هيئه – قال: قال رسول الله ـ على أنس بن مالك – هيئه التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار، وبراءة من النفاق» رواه الترمذي (٢).

#### فائدة:

من داوم على عمل صالح ثم انقطع عنه بسبب مرض، أو سفر، أو نوم كتب له أجر ذلك العمل.

<sup>(</sup>١) الصحيحة: (٩٣٥)، وصحيح الجامع: (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب والترهيب: (٤٠٧).

أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري \_ والله عن أبي موسى الأشعري . والله عن أبي موسى الأشعري . والله عن العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيا صحيحًا».

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ: «هذا في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها، وكانت نيته - لولا المانع - أن يداوم عليها».

وعن عائشة - وعن عائشة - أن رسول الله عليه وعن عائشة - أن رسول الله عليه وعن عائشة الله عليها نوم إلا كَتَبَ الله له أجر صلاته، وكان نومه صدقة عليه رواه أبو داود و النسائي (١).



<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع رقم: (٥٦٩١).

## التيمُّن الح

عن عائشة \_ عِنْ عَائشة \_ عِنْ عَائشة \_ قَالت: «كَانَ رَسُولِ اللهِ \_ عَنْ عَائشة \_ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ، فِي طُهُورِهِ، وَتَنَعُّلِهِ، وَقَرَجُّلِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» رواه البخاري ومسلم.

قال العلامة الشوكاني - رحمه الله تعالى: «وَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى مَشْرُ وعِيَّةِ الاِبْتِدَاءِ بِالْيَمِينِ فِي لُبْسِ النِّعَالِ، وَ فِي تَرْجِيلِ الشَّعْرِ أَيْ تَسْرِيحِهِ، وَ فِي الطُّهُورِ فَيَبْدَأُ بَيَدِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى، وَبرِجْلِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى، وَبرِجْلِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى، وَ التَّيَامُنُ سُنَّةٌ فِي وَبَالْجَانِبَ الْأَيْمَنِ مَنْ سَائِرِ الْبَدَنِ فِي الْغُسْلِ قَبْلَ الْأَيْسَرِ، وَالتَّيَامُنُ سُنَّةٌ فِي وَبَالْجَانِبَ الْأَشْيَاءِ لَا يَخْتَصُّ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ كَهَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ، بِقَوْلِهِ «وَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ لَا يَخْتَصُّ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ كَهَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ، بِقَوْلِهِ «وَ فِي شَائُنَهُ كُلّه ».

وَتَأْكِيدُ الشَّأْنِ بِلَفْظِ: «كُلِّ» يَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيم.

وَقَدْ خَصَّ مِنْ ذَلِكَ دُخُولَ الْخَلَاءِ، وَالْخُرُوجَ مِنْ الْمَسْجِدِ.» [نيل الْوطار ١/ ٢١٢].

وقال النووي و حمه الله تعالى و هذه قاعدة مُسْتَمرَّة في الشَّرْع، وَهيَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيم وَالتَّشْرِيف كَلُبْسَ الثَّوْبِ وَالسَّرَاويل، وَالْـخُفَّ وَدُخُول الْـمَسْجِد، وَالسَّوَاك، وَالاَكْتِحَال، وَتَقْلِيم الْأَظْفَار، وَقَصِّ الشَّارِب، وَتَرْجِيل الشَّعْر وَهُو مَشْطُهُ، وَنَتْف الْإِبط، وَحَلْق الرَّأْس، وَالسَّلَام مِنْ الصَّلَاة، وَعَسْل أَعْضَاء الطَّهَارَة، وَالْـخُرُوجِ مِنْ الْـخَلَاء، وَالْأَكْل وَالشَّرْب، وَالْسَكَم أَنْ يُسْتَحَبّ التَّيَامُن فِيهِ. وَأَمَّا مَا كَانَ بضِدِّه كَدُخُولِ الْـخَلَاء وَالْـخُرُوجِ مِنْ الْـخَلُوء مِنْ الْـمَسْجِد، التَّيَامُن فِيهِ. وَأَمَّا مَا كَانَ بضِدِّه كَدُخُولِ الْـخَلَاء وَالْـخُرُوجِ مِنْ الْـمَسْجِد،

وَالاَمْتِخَاطُ وَالاَسْتِنْجَاء وَخَلْعِ الثَّوْبِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْـخُفِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ، فَيُسْتَحَبِّ التَّيَاشُرِ فيه، وَذَلكَ كُله بكرَامَة الْيَمينَ وَشَرَفها. وَاللَّهُ أَعْلَم (١).

«وَأَجْمَعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ تَقْدِيمِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوَضُوء سُنَّة، لَوْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْلَ، وَصَحَّ وُضُوُّهُ.

وقد نص الشافعي على كراهية الابتداء باليسار، وإن كان مجزيًا.

اعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَعْضَاء الْـوُضُوء مَا لَا يُسْتَحَبِّ فِيهِ التَّيَامُن، وَهُوَ الْأُذْنَان، وَالْـكَفَّان، وَالْـكَفَّان، وَالْـكَكَا فِي حَقّ وَاحِدَة، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ كَمَا فِي حَقّ الْأَقْطَع وَنَحْوه ؛ قَدَّمَ الْـيَمِين. وَاللَّهُ أَعْلَم» (٢).

وَفِي قَوْله: مَا إِسْتَطَاعَ إِشَارَة إِلَى شِدَّة الْمحَافَظَة عَلَى التَّيَمُّن.

«مَا اِسْتَطَاعَ» فَنَبَّهَ عَلَى الْحَافَظَة عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَع مَانع. [فتح الباري ١/ ٢٦٩].

وقد ذكر العلامة البسام ـ رحمه الله ـ عددًا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، ومنها:

«أَنْ جَعَلَ اليسرى للأشياء المستقذرة هو الأليق شرعًا وعقلًا وطبًا.

وأن الشرع الحكيم جاء لإصلاح الناس، وتهذيبهم، ووقايتهم من الأضرار عامة وفي هذا الحديث دليل على أن المسلم الموفق يجعل من عاداته عبادات، فإن الأمور العادية حينها يأتي بها متبعًا في ذلك هدي النبي - على القربة والعبادة، فإن هذه العادات تصير عبادات، وقربات تزيد في حسنات العبد». [توضيح الأحكام ١٤٦/١٥٠].



<sup>(</sup>۱) شرح مسلم: (۳/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم: (۳/ ۱۲٤).

#### وا الاستتار عند قضاء الحاجة ال

عن عبد الله بن جعفر \_ عِلْسُنه \_ قال: «كَانَ رَسُول اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفًا (١) أَوْ حَائِشَ نَخْلِ "رواه مسلم.

وهذا من حسن أخلاقه \_ علمها الأمة، وتركها إرثًا تسعد به، فالكمال والجمال من سمات هذه الشريعة، ومن عظمة هذه الشريعة المباركة أنها ما تركت خيرًا في قليل ولا كثير إلا أمرت به ودلت عليه، ولا شرًا في قليل ولا كثير إلا حذرت منه ونهت عنه، فكانت كاملة من جميع الوجوه، وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين حتى قال اليهودي لسلمان \_ ويشنه \_: «علمكم نبيكم كُلَّ شيء حتى الخِراءة..» رواه مسلم والترمذي.

وقد ورد عنه على الله واستتاره عند قضاء الحاجة في غير ما حديث، ومنها:

۱ – عن المغيرة بن شعبة \_ هيئنه \_ قال: «فانطلق رسول الله \_ عَلَيْه و حتى توارى عني، فقضى حاجته» رواه البخاري ومسلم.

٢ – وعن بلال بن الحارث \_ حيثنه \_ قال: «أن رسول الله \_ عيلي \_ كان إذا أراد
 الحاجة أبعد» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (٢).

قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - : «وَالْـحَدِيث - أي حديث (١) الهدف: كل مرتفع من بناء أو كثيب أو رمل أو جبل، والحائش من النخل: أي جماعته «نيل الأوطار» (٩٦/١).

(٢) صحيح الجامع رقم: (٢٥١).

出 … 吊

الباب - يَدُلَّ عَلَى اسْتَحْبَابِ أَنْ يَكُونَ قَاضِي الْحَاجَةِ مُسْتَتَرًّا حَالَ الْفِعْلِ بِهَا يَمْنَعُ مِنْ رُؤْيَةِ الْغَيْرِ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ» [نيل الأوطار ١٩٦/١].

وقال العلامة البسام - وهو يعدد فوائد حديث المغيرة - ومنها: «حياء النبي \_ عليه و قدوة لكل مسلم».

وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرح حديث عبد الله بن جعفر ـ وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرح حديث عبد الله بن جعفر على المنتخب المنتبار عند قَضَاء الْحَاجَة بَحَائط، أَوْ هَدَف، أَوْ وَهَدَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ، بَحَيْثُ يَغِيبَ جَمِيعَ شَخْص الْإِنْسَان عَنْ أَعْيُن النَّاظِرِينَ، وَهَذِهِ سُنَّة مُتَأَكِّدَةً. وَاللَّهُ أَعْلَم. السرح مسلم ٢٩/٤].

٣- عن المغيرة بن شعبة \_ هِ الله على: «كان النبي \_ عَلَيْهُ \_ إذا ذهب المذهب أبعد» رواه أبو داود (١).

٤ - عن جابر بن عبد الله \_ حيشف \_ «أن النبي \_ عَلَيْهِ \_ كان إذا أراد البراز انطلق، حتى لا يراه أحد» رواه أبو داود (٢).

آداب قضاء الحاجة؛

لقد ورد في الشريعة الإسلامية آداب، وأحكام في قضاء الحاجة ومنها: ١- عدم استقبال القبلة عند البول أو الغائط:

عن أبي هريرة \_ عين النبي \_ على النبي \_ على على النبي ما النبي ـ على النبي ـ على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها القبلة والا يستدبرها القبلة ا

#### ٢- أن لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول:

عن أبي قتادة \_ هِينُف \_ أن النبي \_ عَيَالِيَّ \_ قال: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُم فَلاَ يَمَسّ ذَكَرَهُ

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود:(١).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبو داود: (٢).

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ \_

出 117 法

بِيَمِينِهِ، وإذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وإذَا شَرِبَ فَلاَ يَتَنَفْس فِي الإِنَاء». رواه البخاري ومسلم.

#### ٣- ألا يزيل النجاسة بيمينه بل بشماله:

عن أبي هريرة \_ عين عن أبي هريرة مينك و قال: قال رسول الله و عين أبي هريرة و المنطاب أحدكم، فلا يستطب بيمينه، ليستنج بشماله» رواه ابن ماجة (١).

#### ٤- الاستتار عن أعين الناس:

وتقدم معنا أحاديثه ومنه حديث الباب.

#### ٥- ألا يكشف العورة إلا بعد أن يدنو من الأرض:

عن أنس \_ والمنه عن أنس و النبي و النبي و النبي و النبي النب

#### ٦- الإتيان بأذكار الدخول والخروج من الخلاء،

كان \_ عَلَيْهُ \_ يقول عند دخول الخلاء: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث الخبائث» متفق عليه عن أنس \_ هِينُفه \_..

وعن زيد بن أرقم - هيئنه - عن رسول الله - عيلية - قال: «أن هذه الحشوش معتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث» رواه أبو داود وغيره (۳).

وعن على - ولين - أن النبي \_ عَلَيْهِ \_ قَالَ: «سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود: (٤).

آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ ، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وعند الخروج يقول: «غفرانك» يطلب من الله المغفرة. فعن عائشة - بين - قالت: كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وغيرهم (٢).

#### ٧- الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ:

عن أنس بن مالك \_ ويشُّف \_ أن النبي \_ وَيَكُلِيُّهُ \_ قال: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطني (٣).

#### ٨-إزالة النجاسة وترًا حتى يطهر المكان:

عن أبي هريرة - هيئنه – قال: قال رسول الله - عَلَيْهِ مِ: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا» رواه أحمد (٤).

#### ٩- عدم استعمال العظم، أو الروث في إزالة النجاسة:

عن أبي هريرة - ويُلْنُهُ - أن النبي - عَيْلِيَّ - قال له: «ابغني أحجارًا استنفض مها ولا تأتني بعظم ولا بروثة».. قال: «هما من طعام الجن» رواه البخاري.

#### ١٠- النهي عن البول في الماء الراكد:

عن جابر \_ وينف \_ أن النبي \_ على الله عن جابر \_ وينف \_ أن يُبال في الماء الراكد» رواه مسلم. ولأن ذلك تنجيسًا للهاء، وإيذاء لمستعمليه.

<sup>(</sup>١) إرواء الغليل: (١/ ٨٧)، رقم: (٥٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود رقم: (٢٢)، وأما حديث: «الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» فهو عند ابن ماجة في سنده إسهاعيل المكي، وهو ضعيف الحديث راجع إرواء الغليل: (٥٣).

<sup>(</sup>٣) إرواء الغليل:(٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع: (٣٧٥).

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكَ -

#### ١١-أن لا يبول في طريق الناس وظلهم:

وعن أبي هريرة - ويشن - أن رسول الله على الله عنين قالوا: «اتقو اللاعنين قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله ؟، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم » رواه أبو داود.

#### ١٢- كراهية الكلام عند الخلاء:

عن أبي سعيد الخدري - ويشنه - قال سمعت رسول الله على يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتها يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك» رواه أبو داود (١٠).

وجمهور العلماء على كراهية الكلام في الخلاء بغير حاجة، وهناك آداب أخرى اكتفيت بها تقدم، ولربها كان في الباب الواحد عدة أحاديث فأكتفي بحديث واحد إيثارًا للاختصار.



<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة:(١٣١٢٠)، صحيح الترغيب: (١٥٥).



وفي الحديث حبه علي المنظم المشركين، وحبه لصيام اليومين اللذين هما عيد عندهم.

ومخالفة المشركين في عقائدهم، وعاداتهم، وعباداتهم، وفيها هو من خصائصهم مما فاضت الأدلة في وجوبه، وجعله من أعظم شعائر هذا الدين وأصوله، ومن تلك النهاذج في النهي عن مشابهة الكافرين من اليهود، والمجوس، والجاهلين وغيرهم.

۱- رفع القبور والبناء عليها، واتخاذها مساجد واتخاذ التماثيل ورفع الصور:

#### ووردت في هذه الأمور أدلة كثيرة ونها:

١ - عن عائشة وابن عباس \_ عَيْثُ \_ قالا: «لما نزل برسول الله \_ عَيْلِهُ \_ وطفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغْتَمَّ بها كشفها عن وجهه، فقال وهو

<sup>(</sup>١) فيه فضل أزواج النبي \_ ﷺ وما ادخرنه للأمة من أحواله التي لا يعرفها غيرهن.

<sup>(</sup>٢) قال المحققان لزاد المعاد - شعيب و عبد القادر الأرناؤوط -: "وسنده حسن لأن عبد الله بن عمر وأباه - من رواة الحديث - قد وثقها ابن حبان وروى عنها أكثر من واحد» حاشية زاد المعاد (٢/ ٧٨).

مَا بُحِبَهُ الرَّسُولَ السَّالِي الرَّالِي ال

كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - يُحذِرُ ما صنعوا-» متفق عليه.

قال العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ يخ تضيير قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قال: «أي: أمكنة للسجود، سواء بنوا مساجد أم لا، يصلون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور». [القول المفيد ١/ ٣٩٦].

وقال [ص ٣٩٨ منه]: «وفي هذا الحديث، الحديث السابق حديث -أم سلمة وأم حبيبة - التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وهم أفضل الصالحين».

عن عائشة \_ عن الله عنه أو الله و عنه المالح رأتها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور فقال: «أولئك إذا مات فيهم الصالح أو العبد الصالح بنو اعلى قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله » رواه البخاري ومسلم.

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التهاثيل».

#### ٢- الافتراق في الدين:

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ آلَ ﴾ [الروم: ٣١، ٣٢]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبِيّنَتُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبِيّنَتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وأما عن الفرقة بين المسلمين وتعددهم أحزابًا، وجماعات يأكل بعضها بعضًا، وينخر بعضهم في بعض فهذا مما يؤلم القلب، ويفرح أعدائنا ولا حول

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فاللهم اجمع شملنا، ووحِّد صفنا.

#### ٣-الافتتان بالنساء؛

عن أبي سعيد الخدري \_ ويشُّ \_ : أن النبي \_ عَيْلِيٍّ \_ قال: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» رواه مسلم.

#### ٤- ترك الشيب بدون صبغ:

عن أبي هريرة \_ ويشنه \_ قال: قال رسول الله \_ عَلَيْهِ \_: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» متفق عليه. مع اجتناب السواد والأدلة في ذلك في غير هذا الموضع (١).

#### ٥- مخالفتهم في اللحى والشوارب:

عن عبد الله بن عمر - عَيْنَكُ - أن النبي \_ عَيْكُ مِ قال: «خالفوا المشركين حُفُّوا الشوارب، وأوفروا اللِّحي» متفق عليه.

وعند مسلم: «جُزُّوا الشوارب وأرخوا اللِّحى خالفوا المجوس» والمشاهد لحال كثير من المسلمين يرى العكس تمامًا فقد حُلقت اللحى، وأوفرت الشوارب، فإنا لله و إنا إليه راجعون.

### ٦- التفريق في الحدود والجزاءات، والتعزيرات بين الشريف والضعيف:

<sup>(</sup>١) وقد فصلتُ في هذه المسألة في كتاب: ( الحلية في أحكام اللحية ) يسر الله إتمامه.

#### ٧- قسوة القلب، وعدم الخشوع لآيات الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ أَأَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبَّلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبَّلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبِ مِن قَبِّلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَلَا يَعْفِيهُ وَلَا يَكُونُوا النَّالِ عَلَيْهِمُ النَّهِودِ و النصارى.

## ٨- الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة:

عن أبي مالك الأشعري - هيئن أن رسول الله - على الله عن أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم و النياحة» رواه مسلم.

#### ٩- تأخير الفطور؛

عن أبي هريرة - هيئنه - قال:قال رسول الله - عيالية: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود يؤخرون» رواه ابن ماجة (١).

وهذه المخالفة وقعت فيها الشيعة الرافضة فإن الشيعة يؤخرون صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم.

والنهي عن التشبه بالمشركين، والأمر بمخالفتهم كثير في كتاب الله وسُنّة رسوله على الله على الله عنه الله الله لنا ولم الهداية، والثبات على الدين.

#### تنبيه،

والحديث فيه دليل على مشروعية صيام يومي السبت والأحد.

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (٧٦٩٥).

وعند الترمذي كذلك من حديث عائشة - وعند الترمذي كذلك من حديث عائشة - والمنتن ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» (١).

وأما حديث الصهاء: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيها افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو حُكاء شجرة فليمضغه» رواه أحمد والترمذي وأبو داود (٢).

اختلف العلماء في صحته وضعفه، فأعله النسائي بالاضطراب، وقال مالك: هذا الحديث كذب.

قال فيه أبو داود: أنه منسوخ. وتعقبه في التلخيص فقال: ولا يتبين وجه النسخ فيه.

الجمع بين الأحاديث قال العلامة الشوكاني ـ رحمه الله: «وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد، والصوم باعتبار انضهام ما قبله أو بعده إليه، ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها، والجمع مها أمكن أولى من النسخ». [نيل الأوطار ٢/٥٠٧].



<sup>(</sup>١) صحيح الجامع رقم: (٤٩٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع رقم: (٧٣٥٨).

# ما التوجه إلى الكعبة المحبة الم

عن البراء بن عازب عليه قال: «كَانَ رَسُولُ الله عَيَالِيه مُعَلَّهُ مَعَلَّهُ مَعَلَّهُ مَعَ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الله عَنَ وَجَلَ: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِى ٱلسَّمَآءَ ﴾ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ: فَأَنْزَلَ عَزَ وَجَلَ: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِى ٱلسَّمَآءَ ﴾ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ» رواه البخاري ومسلم.

كان \_ ﷺ \_ يحب أن تصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم، وكان يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله \_ عز وجل \_ فكان كثيرًا ما يرفع يديه، وطرفه إلى السهاء سائلًا ذلك. فأنزل الله \_ عز وجل \_: ﴿ قَدْ زَكَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءُ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَعُهَا فَوَلِّ وَجْهَكُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

وكان ذلك في سَنَة ثنتين من الهجرة قبل رجب، والجمهور الأعظم على أنها صرفت في النصف من شعبان.

ولقد كان صلاته على الله على الله على المقدس سنة عشر شهرًا، وقيل سبعة عشر كما في حديث البراء عند البخاري ومسلم.

وأول ما افترضت عليه الصلاة ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى الكعبة لم يزل يصلي إليها طول مقامه بمكة على ما كانت صلاة إبراهيم و إسهاعيل، فلها قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس، ووجب عليه استقباله بأمر الله ووحيه، ثم نسخ الله ذلك، و أمره الله ـ عز وجل ـ أن يستقبل بصلاته الكعبة، ونزل تحويلها بين صلاتي الظهر والعصر، وكانت أول صلاة صلاها ـ على الكعبة بالمدينة، وأما أهل قباء فلم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني، وثبت

ذلك في الصحيحين أيضًا عن ابن عمر \_ ويسفه \_.

قال القرطبي - رحمه الله تعالى - : «ولا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها، وهو معاين لها، وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر.

وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها، وشطرها وتلقاءها، فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم، والرياح، والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها، ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة، وينظر إليها إيهانًا واحتسابًا ، فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة، قاله عطاء ومجاهد» [تفسير القرطبي ١/ ٤٨٢].

وقال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : «أَمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض، شرقًا وغربًا وشهالا وجنوبًا، ولا يستثنى من هذا شيء، سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثها توجه قالبُه، وقَلْبُه نحو الكعبة. وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده، وإن كان خطئًا في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها. "[تفسير ابن كثير ١٩٩٨].







عن كعب بن مالك \_ هِيلُنه \_ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْه اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ع

قال المناوي - رحمه الله تعالى -: «لأنه يوم مبارك أو لأنه أتم أيام الأسبوع عددا لأنه تعالى بث فيه الدواب في أصل الخلق، فلاحظ الحكمة الربانية، والخروج فيه نوع من بث الدواب الواقع في يوم المبدأ، أو أنه إنها أحبه لكونه وافق الفتح له، والنصر فيه، أو لتفاؤله بالخميس على أنه ظفر على الخميس وهو الجيش ومحبته لا تستلزم المواظبة عليه فقد خرج مرة يوم السبت» [في فيض القدير ٥/ ٢٦٤].

وقد عقد البخاري بابًا بعنوان: «من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الغزو يوم الخميس».

#### غزواته عَلَيْهُ:

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «غزواتُه كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين، فالغزواتُ سبع وعشرون، وقيل: خمس وعشرون، وقيل: تسع وعشرون، وقيل غير ذلك، قاتل منها في تسع: بدر، وأُحد، والخندق، وقريظة، والمصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف. وقيل: قاتل في بنى النضير، والغابة، ووادي القُرى من أعمال خيبر.

وأمّا سراياه وبعوثه: فقريب من ستين، والغزوات الكبار الأمهات

سبع: بدر، وأحد، والخندق، وخيبر، والفتح، وحنين، وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال سورة بدر، وفي أُحُد آخر سورة آل عمران من قوله: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَعَمران من قوله: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَ وَريظة، وفي قصة الخندق، وقريظة، وخيبر صدر سورة الأحزاب، وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحًا في سورة النصر. وجرح منها و غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة منها في وجرح منها و قاتلت الملائكة يوم الخندق، فزلزلتِ المشركين وهزمتهم، ورمي بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق، فزلزلتِ المشركين وهزمتهم، ورمي وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة، وهي الطائف، وتحصّن في الخندق في واحدة، وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي \_ ويشه \_ "[زاد المعاد واحدة، وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي \_ ويشه \_ "[زاد المعاد واحدة، وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي \_ ويشه \_ "[زاد المعاد واحدة، وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي \_ ويشه \_ "[زاد المعاد واحدة، وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي \_ ويشه \_ "[زاد المعاد واحدة، وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي \_ ويشه \_ "[زاد المعاد واحدة، وهي المؤلوث و واحدة و واحدة

# من فضائل الجهاد : الغزو - في سبيل الله:

الجهاد تجارة رابحة صاحبها من أعظم الناس منزلة عند الله تعالى، ولفضله كان رسول الله \_ على يغزو بنفسه في عدة غزوات كما تقدم، وإليك بعضًا من فضائله:

# فضله في كتاب الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ الشَّتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْمَثَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَالِمُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فَي فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللَ

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ \_

出""岩

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَكُمُ عَلَى جِنَرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللهِ أَوْمِنُونَ فِي مَا اللَّهِ مِا اللَّهِ مِا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيَّرٌ لَكُو إِن كُنتُمْ فَعَامُونَ ﴿ اللَّهِ يَغْفِرُ اللَّهُ مِن مَعْفِلَ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُسَكِنَ طَيّبَةً فِي جَنّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَتَّا بَلَ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

# فضائل الجهاد من السُّنَّة النبوية:

عن أبي هريرة - هِيْنَهُ - قال: قال رسول الله - عَيَّالِيَّ -: «أفضلُ الناسِ مُؤمن يجاهدُ في سبيل اللهِ بنفسِهِ وَمَالهِ» رواه والبخاري ومسلم.

ويكفي الشهادة فخرًا تمني النبي \_ عَيَالَةً \_ لها ، فعن أبي هريرة - ويَلْفَعُ - أنه \_عَيَالَةً \_ قال: «لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددتُ أَنْ أقتلَ» رواه البخاري ومسلم.

عن أبي موسى - ويشُن - أن رسول الله - عَلَيْلَة - قال: «إِنَّ أبواب الجنَّة تحت ظِلال السَّيوفِ» رواه مسلم.

عن عبادة \_ وَلَيْكُ \_ أَن النبي \_ وَ الله و الله و

عن المقدام بن معدي كرب \_ ويشُّ \_ قال \_ عَلَيْ \_ : «للشهيد عند الله سبعُ خصالِ، يُغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويُحَلَّى حُلة

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة رقم: (١٩٤١).

الإيمان، ويُزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويُوضع على رأسه تاجُ الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويُشفع في سبعين إنسانًا من أهل بيته» رواه أحد والترمذي وابن ماجة (۱).



# او الجهاد في سبيل الله الح

عَنْ عبد الرحمن ابْنِ أَبِي عَميرَةً - ﴿ اللّهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ: «مَا مِنْ النّاسِ مِنْ نَفْسِ مُسْلَمَة يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا خَيْرُ الشَّهِيدِ، وَلَأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَي مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْهُ النسائي (۱).

لقد كان \_ على الناس همة في الجهاد، وكان أشجع الناس، وأقواهم قلبًا، وأثبتهم جنانًا، وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة، وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح. ومقبل لا يدبر، ولا يتزحزح (٢).

قال ابن عمر \_ عين \_ : «ما رأيت أشجع، ولا أنجد، ولا أجود، ولا أرضى من رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ ».

وعن البراء بن عازب \_ حيشه \_ قال: «كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به \_ عليه واله مسلم.

وفي الصحيحين ، عن أنس \_ ولينه عن أنس من أنس من قال: كان رسول الله \_ ولي أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، قال: وقد فزع أهل المدينة ذات ليلة،

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(٦٨٤) والوبر والمدر قال السيوطي:(شرح النسائي ٦/ ٣٣):( أهل الوبر والمدر قال في النهاية: أي أهل البوادي، والمدن، والقرى وهو من وبر الإبل لأن بيوتهم يتخذونها منه، والمدر جمع مدرة وهي اللبنة ).

<sup>(</sup>٢) صلّاح الأمة للعفاني: (٣/ ٣٠٩).

فتلقاهم النبي \_ ﷺ \_ راجعًا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عُرْي (١)، وفي عنقه السيف، فقال: «لم تراعوا».

وفي الصحيحين أيضًا عن البراء - هيئن عن سأله رجل من قيس، أفررتم عن رسول الله - عيله و لله عن أله و عيله و الله عن البراء: ولكن رسول الله على الغنائم، وكانت هوازن يومئذ رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله على الغنائم، سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، وهو يقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب».

# أمنيته ـ عَلَيْكُم :

وي حديث آخر يذكر النبي ـ عَلَيْهُ ـ شغفه بالجهاد، وحبه الشديد حتى تمنى أن يقتل مرات في سبيل الله:

فعن أبي هريرة - هيئ - عن النبي - على النبي الله لمن خرج في سبيله، لا يُخرجه إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدتُ خلف سرية، ولوددتُ أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل » رواه البخاري ومسلم.

قال العلامة العثيمين - رحمه الله -: «ففيه دليل على فضيلة القتيل في سبيل الله، ولهذا أقسم النبي - على أنه لولا أن يشق على المسلمين ما تخلف عن سرية قط، ولكنه يتخلف ـ عليه الصلاة والسلام \_ أحيانًا لأشغال المسلمين، وقضاء حوائجهم، وعدم المشقة عليهم، وأقسم \_ عليه \_ أنه يتمنى، ويود أن لو

<sup>(</sup>١) (على فرس لأبي طلحة عُري): بضم فسكون أي ليس عليه سرج.

مَا بُحِبَهُ الرَّسُولُ السَّرِكُ السَّمِينَ السَّمِي

قتل في سبيل الله ، ثم أحيي فقتل، ولا شك في هذا، والقرآن واضح في ذلك» [شرح رياض الصالحين ٢/ ١٤٤].

# 

عن أبي هريرة - ويُلفُ - قال رسول الله \_ عَلَيْكِيَّ: «اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله» رواه مسلم.

قال النووي ـ رحمه الله تعالى: «في سبيل الله» احتراز ممن يقتله في حَدِّ أو قصاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتل النبي ـ عَيَّا الله الله عن يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتل النبي ـ عَيَّا الله عن المركزية مسلم ١١٨/١٢].





عن أنس بن مالك \_ عِشَهُ \_، قال: قال رسول الله \_ عَلَيْ: « لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْم يَذْكُرُونَ الله يَ عَلَيْ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ صَلَاة الْغَدَاة ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ مَنْ أَنْ أَعْتِقً أَرْبَعَةً مِنْ وَلَد إِسْمَا عِيلَ ، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْم يَذْكُرُونَ الله مِنْ صَلَاة الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً » رواه أبو داود (۱).

وفي الحديث فضيلة الذكر لاسيما في هذين الوقتين، وفي الباب غير هذا الحديث في بيان فضيلة الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح وصلاة العصر.

فعن أبي أمامة - ويشف - أن رسول الله - على الله الله عن أبي أمامة - والله عن أن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين، أو أكثر من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل» رواه أحد (٢).

عن أنس بن مالك - هِينَهُ - قال: قال رسول الله - عَيَلِهُ -: «من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة» ، قال: قال رسول الله - عَيْلِيَّةَ: «تامة تامة تامة» رواه الترمذي (٣).

عن أبي أمامة - ويشف -، قال: قال رسول الله - عَلَيْكَ : «من صلى صلاة الغداة

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود: (٣٦٦٧)، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة الوادعي: مسند أنس.

<sup>(</sup>٢) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (٢٤).

مَا بُحِبَهُ الرَّبُوكِ -

出 119 居

في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فركع ركعتين، انقلب بأجر حجة وعمرة» رواه الطبراني(١).

عن عبد الله بن عامر، أن أبا أمامة، وعتبة بن عبد السلمي، حدثاه، عن رسول الله على أنه قال: «من صلى صلاة الصبح في جمّاعة، ثم ثبت في المسجد يسبح الله سبحة الضحى، كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجته وعمرته» رواه الطبراني (۲).

وعن جابر بن سمرة \_ حيشت \_ قال: «كان النبي \_ عَيَالِيَّ \_ إذا صلى الفجر تربع حتى تطلع الشمس حسنًا» رواه مسلم و أبو داود والترمذي والنسائي.

#### فضائل الذكر:

إن للذكر أهمية عظيمة، وفائدة جليلة، فهو من أجل المقاصد، وأنفع الأعمال المقربة إلى الله تعالى، ومن تلكم الفضائل:

١ - قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّذِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

٢- قال تعالى: ﴿ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَٱلذَّاكِ إِللَّاحِزابِ/ ٣٥].

٣- عن أبي الدرداء \_ هيئ \_ أن رسول الله \_ هي \_ قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، و أزكاها عند مليككم، و أرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم ؟ »، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «ذكر الله» رواه الترمذي و ابن ماجة (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب والترهيب: (٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب والترهيب: (٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع:(٢٦٢٩).

٤ - عن أبي هريرة - هيئنه -، قال: كان النبي - عيلية - يسير في طريق مكة، فأتى على جمدان، فقال: «هذا جمدان سيروا سبق المفردون»، قالوا: وما المفردون؟، قال: ﴿ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ ﴾ رواه مسلم.

٥ – عن أبي موسى \_ عيشف \_، قال: قال النبي \_ عَلَيْهُ \_: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت» رواه البخاري.

قال ابن القيم: «وفي الذكر أكثر من مائة فائدة..»(١).

#### من آداب الذكر:(٢)

قالُ الله \_ تبارك وتعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

اشتملت هذه الآية الكريمة على الجمع بين الأمر بذكر الله والنّهي عن ضدًّه وهو الغفلة، وهذه الآية إضافة إلى دلالتها على ذلك فقد اشتملت على جملة طيّبة من الآداب الكريمة التي ينبغي أن يتحلّى بها الذَّاكر. فمن هذه الآداب:

أولًا: أن يكون الذِّكر في نفسه؛ لأنَّ الإخفاء أدخلُ في الإخلاص، وأقربُ إلى الإجابة وأبعدُ من الرِّياء.

ثانيًا: أن يكون على سبيل التضرُّع، وهو التّذلُّل والخضوع والاعتراف بالتّقصير ليتحقّق فيه ذِلَّة العبودية والانكسار لعظمة الرُّبوبيّة.

ثالثًا: أن يكون على وجه الخيفة أي الخوف من المؤاخذة على التّقصير في العمل، والخشية من الرد، وعدم القبول، قال الله تعالى في صفة المؤمنين

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب من الكلام الطيب ص: ٨٤.

 <sup>(</sup>۲)فقه الأدعية والأذكار - ١ / ٥٧.

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ -

出加出

المسارعين في الخيرات، السّابقين لأرفع الدّرجات: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أُولَكِبِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنبِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ [ المؤمنون: ٦٠].

وقد ثبت في المسند وغيره عن عائشة وفي أنّها سألت النبيّ - عَنَاهُ عَلَيْهُ - عن هؤلاء فقالت: يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يُعذّب؟ قال: «لا، يا ابنة الصّدّيق، ولكنّه الرجل يصلّي ويصوم ويتصدّق ويخاف أن لا يُقبِلَ منه» رواه أحمد.

رابعًا: أن يكون دون الجهر؛ لأنّه أقرب إلى حسن التفكّر، قال ابن كثير رحمه الله تعالى .: "ولهذا قال: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهّرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ ، وهكذا يُستحبُّ أن يكون الذّكر، لا يكون نداءً وجهرًا بليغًا»، وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري \_ عين الله و النّاس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي \_ عين النّا الناس أربعوا على أنفسكم، فإنّكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًا، إنّ الذي تدعونه سميعٌ قريبٌ أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» رواه البخاري ومسلم.

خامسًا: أن يكون باللسان لا بالقلب وحده، وهو مستفادٌ من قوله: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ ﴾ لأنَّ معناه: ومتكلًا كلامًا دون الجهر، ويكون المرادُ بالآية الأمرَ بالجمع في الذكر بين اللسان والقلب، وقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسانه بقوله بعد ذلك: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ إلّا أنّ الأول هو الأصحّ كما حقّق ذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية \_رحمه الله تعالى \_وغيرُه من أهل العلم.

وقد نظر له \_ رحمه الله تعالى \_ بقوله \_ ﷺ \_ فيها روى عن ربّه أنّه قال: «من ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ خير منهم» دكرني في نفسه ذكرته في نفسه، فإنّه جعله رواه البخاري ومسلم، قال: وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه، فإنّه جعله

قسيمَ الذكر في الملأ وهو نظير قوله: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ والدليل على ذلك أنّه قال: ﴿ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾ ومعلوم أنّ ذكر الله المشروعَ بالغدوِّ والآصال في الصلاة، وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب، مثل صلاتي الفجر والعصر، والذِّكر المشروع عقب الصلاتين، وما أمر به النبي \_ عَيِي \_ ، وعلمه وفعله من الأذكار، والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النّهار بالغدو والآصال.

سادسًا: أن يكون بالغدو والآصال، أي في البكرة والعشيّ، فتدلُّ الآية على مزيَّة هذين الوقتين، لأنَّها وقت سكون ودَعَة وتعبُّد واجتهاد، وما بينها الغالبُ فيه الانقطاع إلى أمر المعاش، وقد ورد أنَّ عمل العبد يصعد أوّل النّهار وآخره فطلبُ الذكر فيها ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر.

ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - عن النبي - عن النبي - عَلَيْهُ - أنه قال: «قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائكَةُ بِاللَّيْلِ وَمَلَائكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَأَتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِهُمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ».

سابعًا: النهي عن الغفلة عن ذكره بقوله: ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، أي: من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه، وفيه إشعارٌ بطلب دوام ذكره تعالى، والاستمرار عليه، وأحبُّ العمل إلى الله أَدُومُه وإن قلّ. فهذه سبعةُ آداب عظيمة اشتملت عليها هذه الآية الكريمة، ذكرها القاسمي في كتاب محاسن التأويل (٧/ ٢٩٣٧، ٢٩٣٧). وللذكر آداب كثيرة أخرى غير هذه (١).

<sup>(</sup>١) هذه الآداب منقولة بنصها من كتاب: (فقه الأدعية والأذكار) لشيخنا العلامة عبد الرزاق العباد\_حفظه الله تعالى مع تصرف يسير.



# الإصلاح بين الناس ال

عن أبي أيوب - هِلْنُهُ - قال: قال لي رسول الله - عَلَيْ الْأَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَة يُحِيُّهُ الله وَ أَلِا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَة يُحِبُّهَا الله وَرَسُولُهُ؟ تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَبَاغَضُوا وَتَفَاسَدُوا» رواه الطبراني (١٠).

إن إصلاح ذات البين من أعظم الأعمال التي يحبها الله عز وجل ، ورسوله عن أشدها قربة إلى الله تعالى.

فإصلاح ذات البين معناه لمَّ الشمل، وجمع الكلمة، والتقريب بين قلوب المؤمنين بعضهم مع بعض حتى يكونوا عباد الله إخوانًا ، كما أراد الله تعالى، فالإسلام الذي بعث به النبي \_ عَلَيْ \_ وَحَدَ بين المؤمنين بعد الفرقة، وجمعهم بعد الشتات، ولقد امتن الله تعالى على المؤمنين باجتماعهم، ولم كلمتهم، فقال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُم اللهُ عَمْران: ١٠٣].

فتحولوا من العداوة وفساد ذات البين إلى الأخوة بنعمته ـ سبحانه وتعالى ـ، وتفضله عليهم بنعمة الإيهان واتباع الرسول ـ على -، فلم يجمعهم مال أو طمع، لأن هذا لا يمكن أن يجمع بين القلوب المتعادية، قال ـ سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهِم لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُومِهِم وَلَكِنَ اللَّهُ أَلَفَ بَيْنَهُم وَلَكِنَ اللَّهُ أَلَفَ بَيْنَهُم وَلِي اللَّهُ أَلَفَ بَيْنَهُم وَلِي أَلَهُ وَكُومِهُم وَلَكِنَ اللَّهُ أَلَفَ بَيْنَهُم وَلِي اللَّهُ اللَّهُ أَلَفَ بَيْنَهُم وَلِي أَلَهُ مَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَفَ بَيْنَهُم وَلِي اللَّهُ اللّهُ الللّه

فالذي جمعهم هو الإيمان الذي هو من عند الله تعالى، فصاروا بعد العداواة

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: (٢٦٤٤).

إخوانا متحابين متناصرين متناصحين كها وصفهم الله \_ سبحانه وتعالى \_ بقوله: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩].

#### فضائل الإصلاح بين الناس:

١ - قال الله تعالى: ﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُولِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ
 أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ
 فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ النساء: ١١٤].

٢ - وقال تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهِ فَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ
 بَعْتُ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ آمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَّلِحُواْ
 بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ) ﴿ [الحجرات: ٩].

٣- وقال تعالى: ﴿ وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]، وقال تعالى: ﴿ فَٱتَّقُواْ
 ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ ۗ ﴾ [الأنفال: ١].

٤ - وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ ٱخْوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ لَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ لَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ لَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ لَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ لَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعْلَاكُمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ اللّهُ ال

# وأما في السُّنَّة فقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب:

١- عن أبي الدرداء \_ وَلَنْهُ \_ ، قال: قال رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ، قَالُوا: بَلَى ، قَالَ ، إِصَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْخَالِقَةُ » رواه أحمد وأبو داود والترمذي (١٠).

٢- قال \_ عَلَيْهُ: «كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ، قَالَ: تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ» رَواه الشيخان.

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(٢٥٩٥).

مَا بُحِبَهُ الرِّسُولُ السَّالِي الرَّسُولُ السَّالِي الرَّسُولُ السَّالِي الرَّسُولُ السَّالِي اللَّهِ الرَّسُولُ اللَّهُ الرَّسُولُ اللَّهِ الرَّسُولُ اللَّهِ الرَّسُولُ اللَّهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الرَّسُولُ اللَّهُ عَلَيْ الرَّسُولُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ا

-7 قال النووي \_ رحمه الله تعالى \_: «ومعنى «تعدل بينهما» تصلح بينهما بالعدل».

ولعظيم أمر الإصلاح بين الناس أبيح للمصلحين ما حُرِّمَ على غيرهم ، فيجوز له الكذب ليقرب بين المتخاصمين فعن أم كلثوم بنت عقبة \_ عن رسول الله \_ عَيَالِهُ و قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرًا، أو يقول خيرًا» متفق عليه.

فلا حرج إذا كان لإزالة ما بينها من الضغينة، ويهيئ قلبيها لقبول الصلح والعفو، وذلك كأن يُخبر أحد الخصمين بأن صاحبه لا يذكره إلا بخير، وأنه متشوف لمصالحته، حريص على قربه ومودته مع عدم حقيقة ذلك، أو يسأله أحد الخصمين إن كان خصمه ذكره بسوء عنده فينفي ذلك مع وقوعه منه، وما قصد بكذبه إلا إطفاء نار الخصومة، وإزالة أسباب الشحناء، فرخص له في ذلك مع قبح الكذب، وعموم المنع منه.

بل إن المصلح بين الخصمين منهي عن الصدق إذا كان صدقه يشعل نار الفتنة بينها، ويزيد فرقتها، والذي ينقل الكلام على وجه الإفساد يسمى نباًمًا، وإن كان صادقًا فيها ينقل، وعن حذيفة بن اليهان \_ عليف \_ أن رسول الله \_ عليه قال: «لا يدخل الجنة قتّات» متفق عليه. والقتات: النهام.

فلربها نُهي المصلح عن الصدق، إن كان يضر بمهمته كمصلح بين الخصمين، ويُرخص له الكذب إن كان الكذب يؤدي إلى إصلاح ذات البين، وفي هذا المعنى يقول ابن بابويه ـ رحمه الله تعالى ـ : «إن الله أحب الكذب في الإصلاح، وأبغض الصدق في الإفساد».

والمتصدي لفض الخصومات، وقطع النزاعات، والإصلاح بين الناس

قد يحتاج إلى مال ليدفعه تعويضًا، أو دية، أو إرضاء لأحد الخصمين، فيغرم بسبب ذلك من ماله، فأبيح له أن يأخذ ما غرم من الزكاة، إذ أن من أهل الزكاة المنصوص عليهم في كتاب الله الغارمين، سواء غرموا لحظ أنفسهم، أم لحق غيرهم.

# آداب ينبغي للمصلح أن يتحلى بها:

- ٢ عليه أن يتحرى العدل، وليحذر كل الحذر من الظلم: قال تعالى: ﴿ فَأَصلِحُوا لَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَا عَلَيْ عَلَى السَّلَّا عَلَيْ عَلَّى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَّا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا
- ٣- ليكن الصلح مبنيًا على حكم شرعي، وحبذا مشاورة أهل العلم في ذلك.
- ٤- التأني في الحكم فالعجلة قد يُفسد فيها المصلح أكثر مما أصلح، وينبغي
  دراسة القضية من جميع جوانبها.
- ٥- الاختيار للوقت المناسب للصلح بين المتخاصمين بمعنى أن لا تأتي للإصلاح حتى تبرد القضية، ويخف حدة النزاع، وينطفئ نار الغضب ثم بعد ذلك يكون الصلح بينها.
- ٦- على المصلح أن يَجِد في قطع الطريق على النامين ونقلة الكلام، الذين يعجبهم أن تسود البغضاء بين الناس فإنهم ينشطون في الأزمات لِبَتِ الشائعات، ونقل الكلام فيحذر الخصمين من الاستاع إلى أراجيفهم.
- ٧- وعليه أن يختار من الكلام أحسنه، ويرقق قلبيهما، ويبين لهما حقارة الدنيا
  وما فيها ، فلا تستحق أن يتعادى الإخوان من أجلها، ولا أن تقطع

مَا بُحِبَهُ الرِّيولِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّال

出 1/1/ 岩

القرابة بسببها، وعليه أن يعظهما بنصوص الكتاب والسُّنَة، فإنها أعظم زاجر للمؤمن، ويذكرهما بأن أعمالهما الصالحة موقوفة عن العرض على الله تعالى، وأنه \_ سبحانه وتعالى \_ ينظرهُ هما إلى أن يصطلحا، كما جاء في حديث أبي هريرة - هيئه وأن رسول الله \_ عَيْلِه والله والله عنه أبواب الله عنه مَهْ الْاثْنَيْن وَيَوْمَ الْخَميس، فَيْغَفَرُ لكل عَبْد مُسْلم لَا يُشْرِكُ بالله شَيْئًا، إلّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ،فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» رواه مسلم.





عن جابر بن سمرة - علين - قال: دخل رسول الله ـ عليه المسجد وهم حلق فقال: «مالي أراكم عزين» رواه أبو داود (۱).

وقال حدثنا واصل بن عبد الله الأعلى، عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال: كأنه يحب الجماعة.

«الحِلق» بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحَهَا لُغَتَانِ جَمْع حَلْقَة بِإِسْكَانِ اللَّام، وَحَكَى الْجَوْهَرَيِّ وَغَيْره فَتْحَهَا فِي لُغَة ضَعِيفَة.

عزين:أَيْ مُتَفَرِّقينَ جَمَاعَة جَمَاعَة (٢).

قال النووي شرح مسلم ٤ /١٢: مَعْنَاهُ النَّهْي عَنْ التَّفَرُّ ق وَالْأَمْر بالِاجْتِمَاع.

لقد حرص النبي \_ على غرس الجماعة في قلوب أصحابه، ومجد اجتماع المسلمين على الحق، والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى، وحث على الألفة بين المؤمنين، ورغب في التكاتف والتلاحم بينهم، ودعا إلى نبذ عوامل الشقاق، والافتراق بين أفراد المجتمع المسلم،قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَالْخَتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَقُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ وَقَال تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَقُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ وَقَال تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَقُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ وَقَال تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَقُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَقُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَقُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ وَلَا تَفَرَقُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود - كتاب الأدب - باب في التحلق، وصححه الألباني، والحديث في مسلم (٤٣٠) بلفظ (خرج علينا فرآنا حِلقًا)فقال «مالي أراكم عزين؟».

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم (٤/ ١٢١).

ٱللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمُ أَعَدَآءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكُ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْهِ وَٱلنَّقُوكُ ۗ وَلَا نَعَاوُنُواْ عَلَى ٱلْإِنْهِ وَٱلنَّقُوكُ ۗ وَلَا نَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠].

والسُّنَّة النبوية مليئة بالأحاديث التي تحث على الجماعة، وتنهى عن الفرقة:

١ - فعن عتبان بن مالك - هيئن - قال: قال رسول الله - عليكم بالجهاعة، وإياكم والفُرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجهاعة» رواه أحمد بسند صحيح.

٢- وعن النعمان بن بشير - ويشف - قال رسول الله - ويشف - المؤمنين في تَرَامُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ ، بِالسَّهَرِ وَالْخُمَّى وَالْبَخَارِي ومسلم. وفي رواية لمسلم: «الْمُسْلَمُونَ كَرَجُل وَاحِدٍ ، إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ ، وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ ».

٣- عن أبي موسى الأشعري - هِينَّك - قال: قال رسول الله - عَيَالِيَّة -: «المؤمن للمؤمن كالبنيان، يَشُدُّ بعضه بعضًا» ثم شبك بين أصابعه. رواه البخاري ومسلم.

٤ عن النعمان بن بشير - عيشن - قال: قال رسول الله \_ عَيْلِيَّةً \_ : «الجماعة رحمة، والفُرقة عذاب» رواه ابن أبي عاصم في السُّنَة (١).

الحث على الاجتماع في حالات كثيرة:

جاءت النصوص الشرعية تحث على الاجتماع في عدد من الحالات منها: ١- الجماعة في الأكل:

١ - عن وحشي بن حرب عليف أن أصحاب النبي علي والوا: يارسول

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (٣١٠٩)

الله، إنا نأكل و لا نشبع، قال: «فلعلكم تفترقون؟»، قالوا: نعم،قال: «فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه» رواه أبو داود وابن ماجة (١).

٣- الجماعة في السفر: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله \_ على الله عن الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله \_ على الله و الله و

وعن ابن عمر - هينه - أن النبي \_ على الله علم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده البخاري.

ومعنى شيطان:أي أنه أطاع الشيطان بهذا الأمر، ومن أطاعه فكأنه هو، ولذا أطلق اسمه عليه.

٤ - النهي عن المبيت منفردًا: عن ابن عمر - وينف - أن النبي - وَاللَّهُ - نهى
 عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده، أو يسافر وحده. رواه أحمد (٣)

قال العلامة ابن عثيمين شرح رياض الصالحين ١٢١٦/١: «وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة، وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك فيها سيارة، فهذا – وإن كان الإنسان في سيارة وحده - فليس من هذا الباب – يعني ليس من السفر وحده، لأن الخطوط الآن عامرة من محافظة لأخرى، ومن مدينة لثانية، وما أشبه، فلا يدخل في النهي» ا.هـ

#### صورية الجماعة والاجتماع:

إن الناظر في النصوص الشرعية يجد فيها عددًا من المواقف التي نرى فيها

<sup>(</sup>١) وصححه العلامة الألباني: (٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع: ( ٣٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: (٦٠).

مَا بُحِبّهُ الرَّبِيُوكِ \_

出"沿

تعاون الصالحين، وحرصهم على الجماعة في كثير من شؤون حياتهم، ودعوتهم.

## ومن هذه الصور:

#### ١- ذو القرنين وحاجته للجماعة:

رغم ما أعطى الله ذا القرنين من الملك والتمكين: ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبِّنَا ﴿ إِلَا اللهِ فَالَا اللهِ فَا اللهِ مَن هذا التمكين إلا أنه لم يستغن عن الجماعة عند عمل السد، فقال: ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَبِينَهُمْ رَدْمًا ﴾ [الكهف: ٩٥].

#### ٢- التخطيط للهجرة.

٣- لقد تضافرت الجهود للثلة المؤمنة في تسهيل هجرة النبي \_ على و و و و و النبي للمات على الأشخاص كل على حسب قدرته، ومواهبه ومناسبته للعمل الذي يقوم به: فعلى - على أسلم على فراش النبي \_ على المتموية و التعمية على العدو.

وأبو بكر - ويُنْف - رفيقًا ومُعينًا، وعبد الله بن أبي بكر - ويُنف -يأتيها بالأخبار، وأسماء بنت أبي بكر - ويُنف - تأتيهما بالطعام، وهكذا تضافرت الجهود لإنجاح أمر الهجرة وإتمامه.

## ٤- غزوة الخندق.

# ويبرز التعاون والاجتماع في هذه الغزوة فيما يلي:

١ - سلمان الفارسي - هيشف - يقترح حفر الخندق.

٢-الرسول ومن معه يحفرون الخندق في جو بارد خلال أربعة أيام بلياليهن.

٣- جابر بن عبد الله يعد طعامًا.

علي بن أبي طالب والزبير - وينتف - يقاتلان بعض المشركين الذين حاولوا
 اقتحام الخندق.

- ٥- زيد بن حارثة معه ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة.

٧ - حذيفة يأتي بخبر الأحزاب.

#### كدر الجماعة خير من صفو الفردية:

قال \_ على أذاهم خير من الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم» رواه ابن ماجة والترمذي (١).

# ومن أصول عقيدة السلف الصالح:

«ونرى الجهاعة حقًا وصوابًا، والفُرْقَة زيغًا وعذابًا»(٢).



(١) وصححه الألباني في الصحيحة: (٩٣٦) ورواية ابن ماجة «أعظم أجرًا» بدلًا من (خير).

<sup>(</sup>٢) العقيدة الطحاوية، أبن أبي العز: ص١٢ ٥، وانظر كتاب الرائد للشيخ مازن الفريج: (٢/ ٢٢٧ وما بعدها) تحت عنوان: الجماعية.









عن عمر بن الخطاب - هيئ - قال: قال رسول الله - عَلَيْهِ ـ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ هَوَ أَخَ إِلَى مَمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامَبِينَا اللَّهُ اللَّهُ مُ قَرَأً: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامَبِينَا اللهُ ﴾ [الفتح: ١] (١) ووه البخاري.

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله - على - من الحديبية في ذي القعدة من سَنة ست من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة، وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تَكرُّه من جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب - عيشه - " [تفسير ابن كثير ١٩٦/٤].

وقال [ص ١٩٦]: «وجعل ذلك الصلح فتحًا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه».

وقال العلامة الشنقيطي - رحمه الله تعالى -: «التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية، لأنه فتح عظيم، وإيضاح ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام وبينوا لهم محاسنه، فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام، ونما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي -

<sup>(</sup>١) بوب الترمذي في أبواب التفسير:(ومن سورة الفتح)، وأراد بها سورة النصر: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصَٰـرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَـتَٰحُ ۞ ﴾.

عَلَيْ \_ في ذي القعدة عام ست كانوا ألفًا وأربعهائة، ولما أراد النبي \_ عَلَيْ \_ غزو مكة حين نقض الكفار العهد، كان خروجه إلى مكة في رمضان عام ثهان، وكان معه عشرة آلاف مقاتل، وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح لكونه سببًا لقوة المسلمين، وكثرة عددهم، وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة، وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم» [أضواء البيان ٧/ ٤٠٠].

قال ي تحفة الأحوذي ١٠٦/٩: «واختلف في تعيين هذا الفتح فقال الأكثر على ما في البخاري: هو صلح الحديبية والصلح قد يسمى فتحا. قال الفراء: والفتح قد يكون صلحا، وقال قوم إنه فتح مكة، وقال آخرون إنه فتح خيبر. والأول أرجح».

## أقوال الصحابة في بيان الفتح:

قال ابن مسعود \_ ويشف \_: «إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية».

عن جابر - علين - قال: «ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية».

عن البراء \_ عليه قال: «تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي عشرة مائة، والحديبية بئر، فنزحناها فلم نترك فيها قطرة ، فبلغ ذلك النبي عشرة مائة، والحديبية بئر، فنزحناها فلم نترك فيها قطرة ، فبلغ ذلك النبي وعليه فأتاها، فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا» رواه البخارى.

عن عمر بن الخطاب - عيشه - قال: كنا مع رسول الله - عَيَالِيَّ - في سفر، قال: فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد فقلت في نفسي ثكلتك أمك يا ابن

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكُ ١٣٧ اللهِ عَالَمُ الرَّسُوكُ اللهُ عَلَيْهُ الرَّسُوكُ اللهُ ١٣٧ اللهُ ١٣٧ اللهُ عَلَيْهُ الرَّسُوكُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الرَّسُوكُ اللهُ عَلَيْهُ الرَّسُوكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الرَّسُوكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِي عَلِيهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَل

الخطاب، ألححت - كررت - على رسول الله ثلاث مرات فلم يرد عليك ؟، قال: فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء قال: فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء قال: فقال: قال: فقال: فإذا بمناد يا عمر، قال فرجعت و أنا أظن أنه نزل في شيء، قال: فقال: «يا ابن الخطاب لقد أنزل علي هذه الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا اللَّهُ لِيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ فِيهَا: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا اللَّهُ مُنتَقِيمًا الله الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ فِيهَا: ﴿ إِنَّا فَتَحَالَ لَكَ صَرَطًا مُسْتَقِيمًا الله الله عَلَيْكَ وَمَا تَأْخَر وَاه البخاري.

وسورة الفتح مدنية بالإجماع، وهي تسع وعشرون آية نزلت ليلًا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية





عن أنس بن مالك \_ هِيْنُك \_ قال: قال النبي \_ عَيَالِيَّةِ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَكَ هُمِي أَكُ هُمِي أَنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَكَ هُمِي أَكُ هُمِي أَكُ أَنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِي أَكُ هُمِي أَكُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» رواه مسلم.

#### واليك الحديث بطوله،

عن قتادة، أن أنس بن مالك، حدثهم، قال: لما نزلت: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامَّبِينًا لَا لَتُ عَلَيْمًا ﴾ [الفتح:٥] إلى قوله ﴿ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح:٥] مرجعه من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: «لقد أنزلت على آية هي أحب إلى من الدنيا جميعًا».

لقد جاءت هذه الآية تفريجًا عن النبي - عَيْكَةً - مما اشتد عليه - عَيْكَةً - قال ابن عباس - عَيْكَةً - والمسلمين لما نزل قوله تعالى: عباس - عَيْكَةً - والمسلمين لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ ﴾ [الأحقاف: ٩] وقالوا: كيف نتبع رجلًا لا يدري ما يُفعل به ولا بأصحابه، فاشتد ذلك على النبي - عَيْكَةً - فأنزل الله تعالى ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا اللهُ لَي وَكَذلك كانت هذه السورة تفريجًا للصحابة الكرام.

عن أنس بن مالك على نبي الله على قوله: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَامُبِينَا ﴿ ﴾ [الفتح: ١] أنها نزلت على نبي الله على قيلية و مرجعه من الحديبية و أصحابه قد خالطهم الحزن والكآبة، قد حيل بينهم وبين مسألتهم، ونحروا البُدْنَ، بالحديبية، فقال رسول الله على آية هي أحب إلي من الدنيا جميعًا » فقرأها عليهم إلى الله على آخر الآية، فقال رجل من القوم: هنيئًا مريئًا لك يا رسول الله، قد بين الله لك

مَا بَحِبَهُ الرَّبُوكِ -

ماذا يُفعل بك، فهاذا يُفعل بنا؟ فأنزل الله ﴿ لِيُدْخِلَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُ كُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [الفتح: ٥]» رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له.

# قصة صلح الحديبية:

قال الإمام البخاري: «حَدَّثَني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: عَنْ الْــمسْوَر بْن غَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالًا: «خَرَجَ رَسُولَ اللهِ \_ عَيْكِيَّةٍ \_ زَمَنَ الْـحُدَيْبِيَة حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ \_ عَيْكِيٍّ \_ «إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْـوَلِيدِ بالْـغَمِيم في خَيْل لقُرَيْش طَليعَةٌ فَخُذُوا ذَاتَ الْـيَمين» فَوَالله مَا شَعَرَ جِمْ خَالدٌ حَتَّى إَذَا هُمْ بِقَتَرَة الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذيرًا لقُرَيْشِ وَسَارَ النَّبِيُّ \_ عَيَّكِيٍّ \_ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَأَخَّتْ فَقَالُوا خَلاَّتْ الْـقَصْوَاءُ خَلاَّتْ الْـقَصْوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَيْكِيٍّ: «مَا خَلاَّتْ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُق وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ " ثُمَّ قَالَ: ( وَالَّذِي نَفْسى بيده لَا يَسْأَلُوني خُطَّةً يُعَظُّمُونَ فيهَا حُرُمَاتَ الله إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا » ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ، قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بأَقْصَى الْـحُدَيْبِيَة عَلَى ثَمَد قَلِيلِ الْـماء يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يُلَبِّنْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ وَشُكِيَ إِلَى رَسُولَ الله \_ عَلَيْ \_ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِه ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فيه فَوَاللَّهُ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْـخُزَاعِيُّ فِي نَفَر مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْح رَسُولِ الله عَيْكَةِ - مِنْ أَهْلِ تَهَامَةَ فَقَالَ: إَنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ وَعَامرَ بْنَ لُؤَيّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمَعَهُمْ الْعُوذُ الْمطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ

عَنْ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ \_ عَيْكِيدٍ: ﴿إِنَّا لَمْ نَجِيْ لِقِتَالِ أَحَدِ وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَكَتْهُمْ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بَهِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنَى وَبَيْنَ النَّاسَ فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَكْدُخُلُوا فِيهَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا وَإِنْ هُمْ أَبُوا فَوَالَّذِي نَفْسي بيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْري هَذَا حَتَّى تَنْفَردَ سَالِفَتي وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ » فَقَالَ بُدَّيْلٌ سَأَبلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى أُقُرَيْشًا قَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُل وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْء وَقَالَ ذَوُو الرَّأْي منْهُمْ هَات مَا سَمعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بَهَا قَالَ النَّبِيُّ - عَيَّكِيَّ - فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ أَلَسْتُمْ بِالْوَالد قَالُوا: بَلَّى قَالَ:أَوَلَسْتُ بِالْـوَلَدِ قَالُوا:بَلَى قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُونِي قَالُوا لَا قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جَنْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدِ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ قَالُوا ائْتِه فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ \_ عَيْكَةً \_ فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَيْكَةً \_ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْل فَقَالَ عُرْوَةُ عنْدَ ذَلكَ أَيْ مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمكَ هَلْ سَمعْتً بِأَحَد منْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ وَإِنَّ تَكُن الْأُخْرَى فَإِنِّي وَاللَّهَ لَأَرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لْأَرَى أَوْشَابًا مِنْ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفرُّوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ \_ هِيْنَكُ \_:امْصُصْ بَظْر اللَّاتِ أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ: مَنْ ذَا، قَالُوا: أَبُو بَكْر، قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْ لَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بَهَا لَأَجَبْتُكَ، قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ \_ عَيْكِا من قَكُلَّمَ أَخَذَ بِلَحْيَتِهِ وَالْمَعْيَرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ \_ عَيْكِيٍّ \_ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْـمِغْفَرُ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ

بيَدِهِ إِلَى لِخْيَةِ النَّبِيِّ - عَيْكِيَّةٍ - ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ أُخِّرْ يَدَكُ عَنْ لَحْيَة رَسُولَ الله \_ عَلَيْه \_ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا قَالُوا الْمغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ:أَىْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعَى في غَدْرَتك، وَكَانَ الْمغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا في الْجَاهليَّة فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالْهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَلَيْ يَ إِن الْمَاالْإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْإِلَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبيّ \_ عَيْكِيَّةٍ \_ بِعَيْنَيْهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ \_ عَيْكِيَّةٍ \_ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُل منْهُمْ فَدَلَكَ بَهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عَنْدَهُ وَمَا يُحَدُّونَ إِلَيْه النَّظَرَ تَعْظِيًا لَهُ فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمٍ وَالله لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمملُوك وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهَ إِنْ رَأَيْتُ مَلَكًا قَطَّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّد عَيَا إِلَهُ وَاللَّهُ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفّ رَجُل منْهُمْ فَدَلَكَ بَهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظيًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْد فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ منْ بَني كنَانَةَ دَعُونِي آتيه فَقَالُوا ائته فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ \_ عَيْكِيَّةٍ \_ وَأَصْحَابِه قَالَ رَسُولُ الله عِيْكَةٍ: «هَذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْم يُعَظِّمُونَ الْـبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ»، فَبُعَثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكً قَالَ سُبْحَانَ الله مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعرَتْ، فَهَا أَرى أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْص، فَقَالَ: دَعُوني آتِيهِ، فَقَالُوا:ائْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبيُّ \_ عَلِيَّةٍ: «هَذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلُ

فَاجِرٌ » فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ \_ عَلِي ﴿ فَبَيْنَهَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرو قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ ابْنُ عَمْرِ و قَالَ النَّبِيُّ \_ عَيْكِيٍّ: «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ منْ أَمْرِكُمْ» قَالَ مَعْمَرْ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَديثه فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كَتَابًا فَدَعَا النَّبَيُّ \_ عَلِيلِيٌّ \_ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَيْكِيَّةِ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» قَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنْ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْـمسْلِمُونَ وَاللَّهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَلَيْهِ: «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ» ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْه مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله» فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَالله لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنْ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَيْكِيَّةِ: «وَالله إنِّي لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله» قَالَ الزُّهُورِيُّ وَذَلكَ لقَوْله: لَا يَسْأَلُونِي نُحُطَّةً يُعَظِّمُونَ فيهَا حُرُمَاتِ اللَّهَ إلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِي عَلِي إِنَّ عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْت فَنَطُوفَ به» فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهُ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخذْنَا ضُغْطَةً وَلَكنْ ذَلكَ منْ الْعَام الْمِقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ منَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دينكَ إِلَّا رَدَذْتَهُ إِلَيْنَا، قَالَ الْـمسْلمُونَ سُبْحَانَ الله كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْـمشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلًا فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَلكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَل بْنُ سُهَيْل بْن عَمْرو يَرْسُفُ في قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَل مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرَ الْـمُسْلِمينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَلَيْهِ: «إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ» قَالَ: فَوَالله إِذًا لَمْ أَصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبِدًا قَالَ النَّبِيُّ \_ عَيَكِيٍّ: «فَأَجَزْهُ لِي» قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزُهُ لَكَ قَالَ: «بَلَى فَافْعَلْ» قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِل قَالَ

مَكْرَزٌ بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ قَالَ أَبُو جَنْدَل:أَيْ مَعْشَرَ الْسُلمينَ أَرَدُّ إِلَى الْشُركينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلًا أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقيتُ، وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَديدًا في الله قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ \_ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا قَالَ: «بَلَى» قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَذُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ «بَلَى» قُلْتُ: فَلمَ نُعْطى الدَّنيَّةَ في ديننَا إِذًا قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصيه وَهُوَ نَاصري» قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ: «بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ» قَالَ قُلْتُ: لَا، قَالَ: ﴿فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ» قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْر فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرِ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهَ حَقًّا قَالَ: «بَلَى» قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْخَقًّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطل قَالَ «بَلَى» قُلْتُ: فَلمَ نُعْطِي الدَّنيَّةَ في دِيننَا إِذًا قَالَ: قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُوَلُ اللَّهِ \_ عَيْكِيَّ \_ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ فَوَاللَّهَ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثْنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِه قَالَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ: فَعَملْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ الله \_ ﷺ \_: «لأَصْحَابِه قُومُوا فَانْحَرُوا» ثُمَّ احْلقُوا قَالَ:فَوَاللَّهُ مَا قَامَ منْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلكَ ثَلَاثَ مَرَّات فَلَيَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهَ أَتُّحبُّ ذَلكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَيَّا رَأُوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَعْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ جَاءَهُ نَسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ

ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾.

فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئذ امْرَأَتَيْن كَانتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أَمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبيُّ \_ عَيَّكِيٍّ \_ إِلَى الْمِدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِير رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبه رَجُلَيْن فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْـحُلَيْفَة فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مَنْ تَمْر لَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَصِير لأَحَد الرَّجُلَيْن وَالله إنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَهُ الْآخَرُ فَقَالَ أَجُلْ وَاللهَ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ به ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمدينَة فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ الله مِي الله عَلَيْ مِي مَاهُ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا» فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ \_ عَيَالِيَّهِ \_ قَالَ قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصير فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهُ قَدْ وَاللهُ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ \_ عَيْكِيِّ: «وَيْلُ أُمِّه مسْعَرَ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ أُحَدٌّ» فَلَمَّا سَمعَ ذُلكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفً الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلتُ منْهُمْ أَبُو جَنْدَل بْنُ سُهَيْل فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِير فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْش رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا كَحْقَ بأبي بَصير حَتَّى اجْتَمَعَتْ مَنْهُمْ عَصَابَةٌ فَوَالله مَا يَسْمَعُونَ بعير خَرَجَتْ لَقُرَيْش إِلَى الشَّأْمُ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتُ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ \_ ﷺ - تُنَاشدُهُ بِالله وَالرَّحِم لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمَنْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - ﷺ -إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ ۚ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ ۗ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ إن.



# اوا [أبوبكرالصديق الله المارالصديق الله

عن عمرو بن العاص \_ عيشفه \_، أن النبي \_ عيله على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قال: «عَائشَةُ»، فقلت: منَ الرِّجَالِ؟، فقال: «أَبُوهَا»، قلت: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ»، فَعَدَّ رَجَالًا» رواه البخاري ومسلم.

فقد صرح النبي - عَلَيْهُ - في هذا الحديث بعدد ممن يحبهم - عَلَيْهُ - وأبو بكر الصديق أفضل الصحابة بلا خلاف.. ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين و المرسلين على رجل خير منه.

فهو أول من آمن من الرجال برسول الله \_ ﷺ و ونأتي إلى نبذة من فضائله \_ ﷺ . ونأتي إلى نبذة من فضائله \_ ﴿

#### التعريف بالصديق- هِسُنه - :

#### الأدلة الواردة في فضله - ولينه -:

١ - قال تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَنْقَى ﴿ اللَّهِ ٱللَّاعَلَى اللَّهِ مَالَهُۥ يَتَزَكَّى ﴿ اللَّهُ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُۥ مِن نِعْمَةٍ تَجُزَى اللَّهِ إِلَّا ٱلنِّغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلأَعْلَى ﴿ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال العلامة ابن كثير - رحمه الله -: «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، - هيئ -، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك» [التفسير ٢٦٦/٤].

٢ ـ عن أبي سعيد الخدري ـ عين أبي سعيد الخدري ـ عين أمن الله ـ عين أبي سعيد الخدري ـ عين أبي الناس على في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت مُتخذا خليلًا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته ، لا يبقين في المسجد باب إلّا سُدّ ، إلا باب أبي بكر الاواه البخاري.

٣-عن أبي موسى الأشعري \_ عِلْنُك \_ قال: قلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال: «ائذن له وبشره بالجنة» رواه البخاري.

٥ عن عائشة - ﴿ قَالَت: دخل أبو بكر على رسول الله عَيَا ﴿ وَ عَلَى الله عَيَا ﴾ و قال: «أنت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقًا» (١) رواه الترمذي.

٦-عن أبي سعيد - عن النبي - عن النبي - على الدرجات العُلّى الدرجات العُلّى ليرون مَنْ فوقهم، كما ترون الكوكب الدُّري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما » رواه أحمد والترمذي (٢).

٧ عن أنس بن مالك مي الله عن أنس بن مالك مي الله عن أنس بن مالك مي الله عن أبو بكر » رواه أحمد والترمذي (٣).

<sup>(</sup>١)وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (٢٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع رقم: (٢٠٣٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع رقم: (٨٩٥).

مَا بُحِبّهُ الرَّسُوكَ ا

出 159 岩

9-، عن أبي هريرة - هيئ -، قال: قال رسول الله - عَلَيْ: «مَا لِأَحَدَ عِنْدَنَا يَدُّ اللهَ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْر، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللهُ جَا يَوْمَ الْقَيَامَة، وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْر، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْر خَلِيلًا اللهَّ اللهَ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْر، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْر خَلِيلًا ، أَلًا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله الله الله مدي.

• ١- عن عمر بن الخطاب - هيئ - يقول: «أمرنا رسول الله - يَوَهُ الله عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، أن نتصدق فوافق ذلك ما لا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله علي : «ما أبقيت لأهلك ؟» فقلت: مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: «يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟» فقال: أبقيت لم الله ورسوله، فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا» رواه أبو داود والترمذي (٢).

١١-عن أنس عن أبي بكر - ويشنه - قال: قلت للنبي - وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما» رواه البخاري ومسلم.

١٢ عن جبير بن مطعم، عن أبيه عن أبياً إلى الله عن أبياً الله عن الله ع

١٣ عن أبي هريرة \_ حيشت \_ قال: سمعت رسول الله \_ عيالة \_ عن أبي هريرة \_ حيالة \_ عالم الله عن أبي هريرة \_ حيالة حيالة

<sup>(</sup>١) الصحيحة:(٨١٥).

<sup>(</sup>٢)وحسنه الألباني في صحيح الترمذي: (٢٩٠٢)، وكذلك شيخنا الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين:٩٩٦.

«من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله، دُعِيَ من أبواب، - يعني الجنة - يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الجهاد عي من باب الصيام، وباب دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وباب الريان»، فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، قال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله ؟ قال: «نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر» رواه البخاري.

1 ٤ - عن عبد الله بن عمر - هين النبي الناس في زمن النبي - قال: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي - الله بن عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان - هيئ - الله البخاري.

10 - عن أبي هريرة - هيئن - ، قال: قال رسول الله - عَيْلِيّ - : «من أصبح منكم اليوم صائما ؟» قال أبو بكر هيئن : أنا، قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟» قال أبو بكر هيئن : أنا، قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكينا ؟» قال أبو بكر هيئن : أنا، قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضا ؟» قال أبو بكر هيئن : أنا، فقال رسول الله - عليي - : «ما اجتمعن في امرئ، إلا دخل الجنّة» رواه مسلم.

والأدلة على فضل أبي بكر أكثر من أن تحصى في هذا المختصر – رضيَ اللهُ عَنْهُ وأرضاه –.







عن عمرو بن العاص \_ هِيْنُكُ ، أن النبي \_ عَيَّكِ الله على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قال: «عَائشَةُ»، فقلت: مِنَ الرِّجَالِ؟، فقال: «أَبُوهَا»، قلت: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ» فَعَدَّ رَجَالًا فسكت مُحَافة أن يجعلني في آخرهم» رواه البخاري ومسلم.

وكان عمر بن الخطاب \_ عين نال وسام المحبة من النبي \_ عين و يشهد بذلك علي بن أبي طالب \_ ويكثر ذكره هو وأبو بكر \_ هين و وقد وُضع على سريره فقال: «ير حمك الله على عمر في موته وقد وُضع على سريره فقال: «ير حمك الله إن كنت لأرجوا أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ لأني كثيرًا ما كنت أسمع رسول الله \_ عين و عمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما» رواه البخاري ومسلم.

وفيها تقدم من فضائل أبي بكر - ويُنفُ - كان ذكر عدد من الأحاديث التي يذكر النبي \_ عَلَيْكَ و فيها أبا بكر وعمر - ويُنفُ -.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي:(٢٩٠٧).

# ومن فضائله هِيلَفُه :

- العن جابر بن عبد الله على الله على النبي عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله المراة أبي طلحة»، وسمعت خشفة، فقلت: «من هذا» ؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرًا بفنائه جارية، فقلت: «لمن هذا ؟» فقال: لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك» فقال عمر: «بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار» رواه البخاري. وفي رواية أخرى للبخاري: «فبكي عمر وقال: أعليك أغاريا رسول الله ؟»
- ٢ ـ عن ابن عمر سينه -، قال: سمعت النبي ـ على ـ يقول: «بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني الأرى الري في ظفري، أو قال: في أظفاري، ثم ناولت فضله عمر » فقالوا: يا رسول الله ما أولته؟، قال: «العلم» رواه البخاري ومسلم.
- ٣ ـ عن أبي سعيد الخدري ـ هيئ ـ ، أن النبي ـ هيك ـ ، قال: «بينا أنا نائم، رأيت الناس يُعرضون علي وعليهم قُمص منها ما يبلغ الثديين، ومنها ما هو أسفل من ذلك، وعُرض علي عمر وعليه قميص يجره»، فقال من حوله: ما أولت يا نبي الله ذلك ؟ قال: «الدِّين» رواه البخاري ومسلم.
- ٣- عن عبد الله بن عمر ﴿ الله على الله على الله على الله على الله على الله على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، فغفر الله له، ثم أخذها عمر بن الخطاب من يد أبي بكر، فاستحالت في يده غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه، حتى ضرب الناس بعطن واله البخاري ومسلم.
- ٤ عن سعد بن أبي وقاص \_ عليه عنه وقال : قال رسول الله و عليه ما يا ابن

مَا بُحِبّهُ الرَّسُوكِ \_

出707年

الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجًّا قط، إلا سلك فجًّا غير فجَّك» رواه البخاري ومسلم.

- ٥ عن أبي هريرة \_ ويشنه \_، قال: قال رسول الله \_ عَلَيْهُ \_: «لقد كان فيها قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد، فإنه عمر » رواه البخاري.
- ٦- عن أبي موسى الأشعري \_ هيئن \_ أن عمر بن الخطاب \_ هيئن \_ استفتح واستأذن النبي \_ هيئن \_ فقال: «افتح له وبشره بالجنة» رواه البخاري.
- ٧- عن ابن عمر عن ابن عمر وقلبه». وقال ابن عمر على الله عمر وقلبه». وقال ابن عمر على لسان عمر وقلبه». وقال ابن عمر على لسان عمر وقال فيه عمر، إلّا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر» رواه الترمذي (١).
- ٨ ـ عن عقبة بن عامر ـ هيئه ـ قال: سمعت رسول الله ـ على ـ يقول: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» رواه الترمذي (٢) وأحمد.
- ٩ عن أبي هريرة هيئن -، عن النبي على بقرة التفتت إليه، فقال رسول الله على بقرة التفتت إليه، فقال رسول الله على بقرة التفتت إليه، فقال رسول الله على ال
- ١- وعن أبي هريرة حيشت قال: قال رسول الله على: «بينها رجل يرعى غنماً له إذ جاء ذئب فأخذ شاة فجاء صاحبها فانتزعها منه، فقال له الذئب: كيف تصنع بها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري»، قال رسول الله على «آمنت بذلك أنا وأبو بكر، وعمر» رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني في صحيح الترمذي: ( ٢٩٠٨)، وذكره شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، فرحم الله الجميع.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (٥٢٨٤).

١١ ـ عن حذيفة بن اليهان \_ عين عن اليهان \_ عين عند والله عند والله و عينه و الله عند و الله و عليه و الله و على الله و ال

11-عن علي بن أبي طالب - هُلِئُكُ ، قال: قال رسول الله - عَلَيْكَ .: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا النبيين والمرسلين» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (٢).

ومن تأمل في حياة عمر، ودرس سيرته يرى فيها من صفات الخير، وخصال الإيهان من الصدق، والإخلاص، والعدل، والزهد، والورع، والرحمة بالرعية، وخوفه لله تعالى، وصدعه بالحق، فدونك كتب(٣) السير، والتاريخ لتكون منه أقرب، وبحياته أعرف.



<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(١١٤٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (٥١).

<sup>(</sup>٣) ومن أراد المزيد في سيرته وغيره من الصحابة الذين سنذكرهم هنا، فعليه بكتاب «سير أعلام النبلاء» للذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وغيرها من كتب السلف المتقدمة. أما المعاصرون فقد جمعوا الكثير ومن أحسن ما أطلعت عليه في ذلك كتاب: (أصحاب الرسول - على علىه عليه على على عار محمود المصري - وفقه الله وسدد خطاه -، وكذلك كتب الشيخ / علي الصلابي - وفقه الله .

# او عليّ بن أبي طالب هيشنه ام

عن سهل بن سعد على أن رسول الله على قال: «لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ»، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله على يكيه عينيه يا يرجو أن يعطاها، فقال: «أَيْنَ عَلَيّ بن أبي طالب». فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله، قال: «فأرسلوا إليه فأتوني به». فلما جاء بصق في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: «انْفُذْ عَلَى رسْلِكَ حَتَى تَنْزِلَ بِسَاحَتهم، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسْلام، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مَن حق الله فيه، فَوَالله لَأَنْ يَهْدِيَ الله بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَمْرُ النَّعَمِ» رواه البخاري ومسلم.

وفي الحديث فوائد جمة، ومناقب عظيمة لعلي بن أبي طالب عين ومن اعظم تلك المناقب إخبار النبي - والله ورسوله له - ويله اعظم تلك المناقب إخبار النبي - والله على الله ورسوله له - والله عمر تلك المنقبة التي داك الصحابة ليلتهم كلهم يرجوا أن يعطاها، حتى قال عمر ابن الخطاب - والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ».

ولنبدأ الآن في ذكر صفحات من فضائله، ومناقب هي أغلى من زخارف الدنيا، وما فيها:



الجنة» رواه أبو داود والترمذي (١).

- ٣- عن علي هِ الله عثني رسول الله عَلَيْهِ إلى اليمن فقلت: «إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني الأقضي بينهم» فقال: «إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك» رواه أحمد والنسائي في الخصائص (٢).
- ٤ عن زيد بن أرقم مريك أن النبي مريك النبي علي الله علي مولاه فعلي مولاه ها النبي مولاه الترمذي والنسائي والضياء (٣).
- ٢- عن يحيى بن آدم السلولي هيئف وكان قد شهد يوم حجة الوداع، قال: قال رسول الله عليه مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي » وقال ابن أبي بكير: «لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي » رواه أحمد (٤).
- ٧ عن أنس بن مالك مع أبي بكر، ثقال: بعث النبي على الله عن أبي بكر، ثم دعاه فقال: «لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي» فدعا عليًا فأعطاه إياه. رواه الترمذي وأحمد والنسائي في الخصائص (٥).
- ٨ عن بريدة \_ هيئنه \_ قال: «خطب أبو بكر وعمر هيئنه \_ فاطمة، فقال رسول الله \_ عيال و إنها صغيرة» فخطبها على فزوجها» رواه النسائي في الخصائص وابن حبان والحاكم (٦).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا الوادعي: «هذا حديث صحيح» صعقة الزلزال (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع: (٢٥ ٢٣) وقال شيخنا الوادعي: «هذا حديث صحيح» صعقة الزلزال: (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) قال شيخنا الوادعي: «هذا حديث صحيح» صعقة الزلزال:(٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) قال شيخنا الوادعي: «هو حديث حسن على شرط مسلم» صعقة الزلزال: (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٦) قال شيخنا الوادعي: «وهو حديث صحيح» صعقة الزلزال:(٢/ ١٩٧).

مَا بَحِبَهُ الرَّبُوكِ -



٩ عن عمران بن حصين - ﴿ الله النبي - عَلَيْكُ - أن النبي - عَلَيْكُ مني وأنا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي » رواه الترمذي. (١)

۱۰ ـ عن علي - هيئ - قال: قلت للنبي ـ هي ـ:إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه ؟ قال: «اذهب فوار أباك»، قال: لا أواريه إنه مات مشركًا، فقال: «اذهب فواره ثم لا تحدثن حدثًا حتى تأتيني»، فذهبت فواريته، وجئته وعلي أثر التراب والغبار فأمرني فاغتسلت ودعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء» رواه أحمد وأبو يعلى (۲).



<sup>(</sup>١) وصححه العلامة الألباني - رحمه الله - في صحيح الترمذي: (٢٩٢٩)

<sup>(</sup>٢) صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: (١٦١) وأحكام الجنائز ص: ١٣٤.

وفيه دليل واضح على موت أبي طالب على الكفر وبشهادة علي ويشخه ولده.

قال العلامة الألباني - رحمه الله -: «وهذا صريح في أن أبا طالب مات كافرًا مشركًا وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث سعيد بن حزن المتقدم في المسألة (٦٠) وقد قال الحافظ في شرحه له: «ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الروافض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء، وبالله التوفيق وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة» أحكام الجنائز (١٣٤).

والعجب كل العجب من هؤ لاء الرافضة، يحامون بكل ماأوتوا من قوة بأحاديث مكذوبة عمن ثبت كفره كأبي طالب، وكذلك أبو لؤلؤة المجوسي - قاتل عمر - والذي يسمونه بابا شجاع الدين، وله مشهد يزورنه في دولتهم إيران، ويرون أنه مخلص الزهراء - كذبوا -، وفي الوقت ذاته يكذبون القرآن، وما استفاض في السُّنَّة النبوية من المديح للصحابة الكرام، لاسيها الثلاثة منهم أبوبكر وعمر وعثمان - هُمُ - فنعوذ بالله من الضلال، والغواية وأن يستُخف بعقولنا.



عن عروة بن الزبير \_ رحمه الله تعالى \_ قال:أخبرني مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان بن عفان - هيئه و رعاف شديد سَنة الرعاف حتى حبسه عن الحج، وأوصى فدخل عليه رجل من قريش،قال:استخلف، قال:وقالوه؟ قال:نعم، قال:ومن؟فسكت، فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، فقال: استخلف، فقال عثمان:وقالوا؟فقال:نعم، قال:ومن هو؟فسكت،قال: فلعلهم قالوا:إنه الزبير، قال:نعم، قال:أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله \_ عليه \_ الرواه البخاري.

وفي هذا الحديث حكاية عثمان - هيئ - حب رسول الله - على الزبير ابن العوام - حواري الرسول - على والمشهود له بالجنة، وأول من سل سيفًا في سبيل الله، لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله - على وهو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي يجتمع مع النبي - على وعدد ما بينها من الآباء سواء، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي وكان يكنى أبا عبد الله، وروى الحاكم بإسناد صحيح عن عروة قال أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين. (١)

# حبه للنبي. عَلَيْهُ ..

مَا بُحِبَهُ الرَّبُوكِ ا

出109吊

بين الناس أن الرسول على على على من الزبير إلا أن أخذ سيفه، وخرج على الناس كالإعصار المدمر يريد أن يتثبت من الخبر، فلقيه الحبيب على الناس كالإعصار المدمر يريد أن يتثبت من الخبر، فلقيه الحبيب عليه، ودعا فقال: «مالك يا زبير؟» قال: أخبرت أنك أُخذت - قُتلت - فصلى عليه، ودعا له ولسيفه.

وفي رواية: فقال النبي \_ ﷺ \_: «مالك؟ »قال: أخبرت أنك أخذت، قال: «فكنت صانعًا ماذا؟ »قال: كنت أضرب به من أخذك فدعا له ولسيفه. (١)

# صبره على الإيذاء في سبيل الله:

كان الزبير كغيره من المسلمين الذين عُذبوا، ولم يشفع له شرفه ونسبه في قومه من الظلم والاضطهاد، وكان الذي يتولى تعذيبه عمه، قال يتيم عروة: هاجر الزبير وهو ابن ثهان عشرة سَنة ، وكان عمه يعلقه ويدخّن عليه، وهو يقول: «لا أرجع إلى الكفر أبدًا» (٢).

ومن تأمل وصف الصحابة - بيستم - لجسد الزبير علم كيف يقاتل الزبير - بيستم - ففي البخاري عن عروة بن الزبير ويستم - قال: إن أصحاب النبي - عليه عن عروة بن الزبير وقعة اليرموك: ألا تشد فنشد معك ؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينها ضربة ضُربها يوم بدر قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب، وأنا صغير. رواه البخاري.

وعن علي بن زيد قال:أخبرني من رأى الزبير إن في صدره مثل العيون من الطعن والرمي (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية، ورجاله ثقات حاشية سير أعلام النبلاء بإشراف الأرناؤوط: (١/ ٤٢) .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع:(٣/ ٣٦٠). ):(رجاله ثقات إلا أنه مرسل )، وأخرجه الحاكم:(٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة: (١/ ١٤١).

# هجرته إلى الحبشة:

لقد كان الزبير - عِيْنُهُ - ممن هاجر إلى الحبشة لما اشتد إيذاء المشركين من قريش لأصحاب النبي - عَيْلُهُ - فكانوا في جوار النجاشي، خير جار بخير دار، والزبير ممن هاجر الهجرتين إلى الحبشة الأولى والثانية.

# جهاده في سبيل الله تعالى:

عاد الزبير من الحبشة ليشهد المشاهد كلها مع رسول الله \_ عَلَيْهِ \_، وجعل نفسه وماله في سبيل الله.

ففي يوم بدر كانت عليه عهامة صفراء، قال عروة:كانت على الزبير يوم بدر عهامة صفراء فنزل جبريل على سيهاء الزبير» (۱)، أي على هيئته فإنها منقبة لا توازيها الدنيا بها فيها. وفي يوم أُحد قال الزبير: «لقيت يوم بدر عبيد بن سعد بن أبي العاص وهو مدجج لا يُرى إلا عيناه، وكان يكنى أبا ذات كرش، فحملت عليه بالعترة فطعنته في عينه فهات، قال الزبير: لقد وضعت رجلي عليه، فكان الجهد أن نزعتها، يعني -الحربة-فلقد أثنى طرفها»أخرجه البخاري.

# الزبير - ويشي - من الذين استجابوا لله والرسول:

عن هشام بن عروة عن أبيه، قالت عائشة - عن ابن أختي كان أبواك - يعني الزبير وأبا بكر - من: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعۡدِ مَا أَصَابُهُمُ ٱلۡقَرِّحُ لِلّذِينَ ٱحْسَنُواْ مِنْهُمُ وَٱتَّقُواْ أَجُرُ عَظِيمُ ﴿ اللّهِ وَالرّسُولِ مِن بَعۡدِ مَا أَصَابَهُم الْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمُ وَٱتَّقُواْ أَجُرُ عَظِيمُ ﴿ اللّهِ وَاللّهُ عَمِران: ١٧٢] لما انصرف المشركون من أحد، وأصاب النبي \_ عَلَيْهُ \_ وأصحابه ما أصابهم، لما انصرف المشركون من أحد، وأصاب النبي \_ عَلَيْهُ \_ وأصحابه ما أصابهم، خاف أن يرجعوا، فقال: من ينتدب لهؤ لاء في آثار هم، حتى يعلموا أن بنا قوة، فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين، فخرجوا في آثار المشركين، فسمعوا بهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني: (٢٣٠)، وقال الهيثمي: (المجمع ٦/ ٨٤)، وهو مرسل صحيح الإسناد.

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ \_

出"沿

فانصر فوا، قال تعالى: ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّءُ ﴾ [آل عمران: ١٧٤] أخرجه البخاري.

# يوم الخندق:

روى البخاري ومسلم عن جابر - هيئ – قال:قال رسول الله - يَكَالَتُ بوم الحندق: «من يأتينا بخبر بني قريظة ؟» فقال الزبير: أنا، فذهب على فرس، فجاء بخبرهم، ثم قال الثانية، فقال الزبير أنا، فذهب، ثم الثالثة، فقال النبي عواري، وحواري الزبير» أخرجه البخاري ومسلم.

قال ابن كثير البداية والنهاية ٧٦٠/٠ خرج مع الناس إلى الشام مجاهدًافشهد اليرموك فتشر فوا بحضوره، وكانت له بها اليد البيضاء، والهمة العلياء، اخترق جيوش الروم، وصفوفهم مرتين من أولهم إلى آخرهم.

# فتح مصر:

ولما قصد عمرو بن العاص - هيئف - مصر لفتحها كانت معه قوات تبلغ ثلاثة آلاف و خمسهائة رجل ، فكتب إلى عمر بن الخطاب - هيئف - يستمده - يطلب المدد من الرجال - فأشفق عمر - هيئف - من قلة عدد قوات عمرو - هيئف - ، فأرسل الزبير بن العوام - هيئف - في اثني عشر ألفًا، وقيل:أرسل عمر أربعة آلاف رجل، عليهم من الصحابة الكبار - هيئف :الزبير، والمقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد، وقال آخرون: خارجة بن حذافة، وهو الرابع وكتب إليه: "إني أمددتك بأربعة آلاف، على كل ألف منهم رجل مقام ألف»، وكان الزبير - هيئف - على رأس هؤ لاء الرجال. (١)

<sup>(</sup>١) فتوح مصر والمغرب: (ص٦١)وقادة فتح الشام ومصر (ص٢٠٨-٢٢٦).



#### من فضائله - هِينُك -:

# ١- جمع له النبي . عَلَيْهُ . أبويه :

عن عبد الله بن الزبير - هيئ - عن أبيه قال: كان رسول الله - عَلَيْه - يقول: «من يأت بني قريظة فيأتني بخبرهم ؟» فانطلقت، فلم رجعت جمع لي رسول الله - عَلَيْه - أبويه، فقال: «فداك أبي وأمي» رواه البخاري.

قال الزبير جمع لي رسول الله \_ عَلَيْكَ الله عام أُحد (١).

# ٢-حواري النبي ـ عَالِيَّةٍ ـ:

عن جابر بن عبد الله - هينه - قال: قال النبي - عَلَيْهُ -: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّ وَإِنَّ كِحُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرِبْن العَوَّام»رواه البخاري ومسلم.

قال قتادة: الحواري هو الذي يصلح للخلافة، وقال: هو الوزير، وعن ابن عينة: هو الناصر، وقال يونس بن حبيب عن الحواري: هو الخالص، وقال ابن الكلبي: الحواري: الخليل (٢).



<sup>(</sup>١) رواه أحمد: (١٢٦٧)، وصححه شيخنا العدوى في فضائل الصحابة ص:(١٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري: (٧/ ٨٠).





عن أبي هريرة - عين أبي هريرة - على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله عليه وعثمان وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله عليه الله عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» رواه مسلم.

# الزبير في الجنة ومن العشرة.

عن عبد الرحمن بن عوف - هيئ - قال: قال رسول الله - على البية والزبير في الجنة وعثمان في الجنة وعلى في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد في الجنة وسعد في الجنة وأبو عبيد بن أبي الجراح في الجنة»رواه الترمذي (١).

وبهذا القدر نكتفي في الحديث عن هذا الصحابي الجليل، والذي لن يفي بحقه، وببعض فضله هذه النبذة المختصرة فرَضيَ الله عَنْهُ وعن صحابة رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ أجمعين. (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب عبد الرحمن بن عوف - حديث: (٣٧٤٧)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء (١/ ١١ - ٦٧)، وكتاب: (أصحاب النبي - على الشيخ محمود المصري ص٢٢٦ - ٢٢٧ الجزء الأول).

# عائشة بنت أبي بكر كا أم المؤمنين ـ هيسنه - الم

عن عمرو بن العاص \_ هِيْنَ \_ ، أن النبي \_ عَلَيْ \_ ، بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قال: «عَائِشَةُ»، فقلت: مِنَ السّلاسل، فأتيته فقلت: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قال: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ» فَعَدَّ الرِّجَالِ؟، فقال: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ» فَعَدَّ رَجَالًا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم» رواه البخاري ومسلم.

فهذه عائشة - والنه الناس إلى قلب النبي - والنها فهي التي رضعت لبان الصدق من أبويها، وتغذت على مائدة النبوة المحمدية... إنها الطاهرة المطهرة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سموات، إنها التقية النقية الورعة الزاهدة الصديقة بنت الصديق (۱) قال الإمام الذهبي: «لم يتزوج النبي - والنبي - بكرًا غيرها، ولا أحب امرأة أعلم منها» [سير أعلام النبلاء ٢/١٤٠].

#### فضائلها - الشف -:

ا\_عن عائشة \_ والت: قال رسول الله \_ والمنام ثلاث ليال، جاء بك الملك في رقة - قطعة - من حرير، فيقول: هذه امرأتك فاكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول: «إن يك هذا من عند الله يمضه» متفق عليه.

٢\_ عن عائشة - ﴿ أَنْ جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى

<sup>(</sup>١) صحابيات حول الرسول - على المحمود المصري: (٧٨) بتصرف يسير.

مَا بَحِبَهُ الرَّبُوكِ -

出 110 岩

النبي\_ عَلَيْكُ ، فقال: «إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة» رواه الترمذي (١).

- ٣- عن عائشة هُنْ قالت: قال رسول الله عَلَيْهِ: «يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام»، فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. تريد رسول الله عَلَيْهِ الله البخاري ومسلم.
- ٤ عن أبي موسى الأشعري على على عن أبي موسى الأشعري على عن أبي موسى الأشعري على عن النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»رواه البخارى.
- ٥ عن أنس بن مالك \_ هيئنه \_ قال: سمعت الرسول \_ عَيَالِيَّه \_ يقول: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» رواه البخاري ومسلم.
- آ عن عائشة عن عائشة عن عائشة الله عن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، قالت: فاجتمع صواحباتي إلى أم سلمة عيش في فقلن: يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كها تريد عائشة، فقولي لرسول الله عيس عنها، ثم عاد إليها فأعادت الكلام، فقالت: يا رسول الله إن صواحباتي قد ذكرن أن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فأمر الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فأمر الناس يهدون أينها كنت، فلها كانت الثالثة قالت ذلك. قال: «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه ما أُنزل علي الوحي، وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» رواه البخاري ومسلم.

قال الذهبي ـ رحمه الله تعالى ـ: «وحبه \_ عَلَيْهِ \_ لعائشة كان أمرًا

<sup>(</sup>١) رقم: (٣٨٨٠) وصححه الألباني.

مستفيضًا، ألا تراهم كيف يتحرون بهداياهم يومها تقربًا إلى مرضاته» [السر ٢/ ١٤٢].

وقال ـ رحمه الله تعالى ـ [ص ١٤٣ / ٢]: «وهذا الجواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها، وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها».

٨ ـ عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «أن رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه، ويقول: «أين أنا غدًا ؟» حرصًا على بيت عائشة، قالت عائشة: فلم كان يومى سكن» رواه البخاري.

٩\_عن عائشة - هيئي - قالت: قال لي رسول الله - على \_: «إنه ليهون على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله والحسين المروزي في الموث أن أريتك زوجتي في الجنة » رواه ابن المبارك في الزهد والحسين المروزي في زوائد الزهد (١).

• ١- عن عائشة \_ على \_ ، زوج النبي \_ على \_ ، قالت: أرسل أزواج النبي \_ على \_ ، قالت: أرسل أزواج النبي \_ على \_ واطمة بنت رسول الله \_ على وهو مضطجع معي في مرطي ، فأذن لها ، فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ، وأنا ساكتة ، قالت فقال لها رسول الله \_ على : «أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ » فقالت: بلى ، قال: «فأحبي هذه » قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله \_ على \_ ، فرجعت إلى أزواج النبي \_ على \_ ، فأخبرتهن بالذي قالت، وبالذي قال لها رسول الله \_ على \_ ، فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء ، فارجعي إلى رسول الله \_ على \_ فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا، قالت

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: (٢٨٦٧).

مَا بُحِبَهُ الرِّسُولُ السَّالِي الرَّسُولُ السَّالِي الرَّسُولُ السَّالِي الرَّالِي السَّالِي اللَّهِ الرَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الرَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الرَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

عائشة، فأرسل أزواج النبي - على المنزلة عند رسول الله - على -، ولم أر وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله - على -، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب. وأتقى لله وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به، وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا سورة من حدة كانت فيها، تسرع منها الفيئة، قالت: فاستأذنت على رسول الله - على -، ورسول الله - على عائشة في مرطها، على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن عائشة في مرطها، على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن على رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك لها رسول الله - على ابنة أبي قحافة، قالت: ثم وقعت بي، فاستطالت علي، وأنا أرقب رسول الله - على -، وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها، قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله - على - لا يكره أن أنتصر، قالت: فلم وتبسم: "إنها ابنة أبي بكر» رواه مسلم، وبوب النسائي «حب الرجل بعض فلها وتبسم: "إنها ابنة أبي بكر» رواه مسلم، وبوب النسائي «حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض».

1 ا عن أم سلمة \_ الله عن أم ا أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله على و الله عن الله و أصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء، ومعها فهر، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي \_ على الله و يقول: «كلوا غارت أمكم» مرتين، ثم أخذ رسول الله و على صحفة عائشة، فبعث بها إلى أم سلمة، و أعطى صحفة أم سلمة عائشة. رواه النسائي.





عن عائشة \_ على عائشة \_ على نساء النبي \_ على نساء النبي \_ على خديجة وإني لم أدركها، قالت: وكان رسول الله \_ على و إذا ذبح الشاة، فيقول: «أَرْسِلُوا بَهَا إِلَى أَصْدَقَاء خَديجة » قالت: فأغضبته يوما، فقلت: خديجة ، فقال: رسول الله \_ عَلَيْهِ: «إنِّ قَدْ رُزَقْتُ حُبَّهَا» رواه مسلم.

إنها أم المؤمنين \_ وسيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية.

أول كوكب من كواكب المجموعة النبوية، نلتقي مع رمز العفة والطهر، والعفاف والتقى، مع الزهرة التي فاح أريجها وعبيرها، فملاً أرجاء الكون كله بعبير الإيهان والتضحية، والبذل والفداء.

ومن كرامتها عليه عليه عليه عليه الله لم يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أولاد، ولم يتزوج عليها قط، فإنها كانت نِعْمَ القرين، وكانت تنفق عليه من مالها،

مَا بَحِبَهُ الرَّبُوكِ -

出 119 居

ويتجر هو \_ ﷺ \_ لها<sup>(١)</sup>.

وكانت خديجة أولًا تحت أبي هالة بن زرارة التميمي ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابدين بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ثم بعده النبي - عليه فبنى بها وله خمس وعشرون سَنَة، وكانت أسن منه بخمس عشرة سَنَة.

# فضائلها عينه ١٠

ا عن أبي هريرة - هيئ -، قال: «أتى جبريل النبي - يَكَالَيْ -، فقال: يا رسول الله: هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام، أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه، ولا نصب وواه البخاري ومسلم.

٢ عن علي بن أبي طالب - ويُسُنف - قال: قال سمعت رسول الله - ويُسُنف - قال: قال سمعت رسول الله - ويُسُنف - قال: قال سمعت رسول الله عمران» رواه يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» رواه البخاري ومسلم.

قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: «والأظهر أن معناه أن كل واحدة منها خير نساء الأرض في عصرها» [شرح مسلم ١٥/ ١٦٥].

٤ عن أنس بن مالك - هِينَ الله عن أنس بن مالك - هِينَ الله عن أنس بن مالك عمران وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد،

<sup>(</sup>١) انظر كتاب: «صحابيات حول الرسول على الله عار المصري ص ١٥ - ١٦.

وآسية امرأة فرعون» رواه أحمد والطبراني (١١).

٥ عن إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: «أكان رسول الله \_ عَلَيْهُ ـ بشر خديجة ببيت في الجنة ؟ قال نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب (٢) الله مسلم.

٦ عن عائشة - ولين - قالت: «استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة، على رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: «اللهم هالة بنت خويلد» فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، فأبدلك الله خيرًا منها» رواه البخاري ومسلم.

٧ عن عائشة \_ والله عن عائشة \_ والله عن عن عائشة \_ والنبي \_ والله عن على أحد من نساء النبي \_ والله عن ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي \_ عَلَيْهُ \_ يكثر ذكرها، وربها ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربها قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: «إنها كانت، وكانت، وكان لي منها ولد» رواه البخاري.

٨ ـ وفي حديث عائشة \_ بينا ـ في الصحيحين في أول ما بدئ من الوحى، ونزول الملك على النبي \_ ﷺ، قالت: «فرجع بها – أي قوله ﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ (١٠) ﴾ [العلق: ١] و ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة، فقال: «زملوني زملوني»، فزملوه، حتى ذهب عنه الروع، قال لخديجة: «أي خديجة، ما لي لقد خشيت على نفسى»، فأخبرها الخبر، قالت خديجة: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل،

وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق» (١).

أولاده منها عليه الصلاة والسلام .:

كان له منها ـ عَلَيْهُ ـ سبعة أولاد:

**فأما الذكور:** القاسم، وبه كان يُكنى، وعبد الله وقيل الطيب والطاهر، ورجح ابن القيم أنها لقبان لعبد الله.

الإناث: رقية، وأم كلثوم، وفاطمة، وزينب.

وهؤلاء كلهم من خديجة ولم يولد له من زوجة غيرها.

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته «مارية القبطية» سَنَة ثمان من الهجرة ومات طفلًا قبل الفطام. وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فُضلت به على نساء العالمين.

أما زينب فهي أكبر بناته، تزوجها أبو العاصي بن الربيع، ورقية تزوجها عثمان بن عفان، وماتت بعد يوم بدر بثلاثة أيام، وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له الحسن، فهو أكبر ولد، والحسين وزينب، وأم كلثوم، وابنًا مات صغيرًا اسمه المحسن.

وأمَّا أُمِّ كلثوم كانت مملكة بعتبة بن أبي لهب فلم يدخل بها، فطلقها فتزوجها عثمان بن عفان، فهاتت عنده في حياة رسول الله \_ عَلِي الله عنده في حياة رسول الله عليه الله عنده في حياة رسول الله عنده في حياة رسول الله عنده في عنده في حياة رسول الله عنده في عنده في عنده في حياة رسول الله عنده في ع

<sup>(</sup>۱) ترجُف: أي ترعدُ بوادره وتضطرب، والبوادر من الإنسان وغيره: اللحمة التي بين المنكب والعنق - زملوني: أي غطوني ولفوني، الروع: هو بفتح الراء وهو الفزع، تحمل الكل: من الأثقال والحوائج المهمة والعيال، وكل ما يتكلف، ويثقل حمله فهو كل، تُكْسب المُعْدُوم: فَمَنْ رَوَاهُ بالضَّمِّ فَمَعْنَاهُ تُكْسب غَيْرك اللَّال المُعْدُوم أيْ تُعْطيه إيَّاهُ تَبَرُّعًا فَحَذَفَ أَحَد المُفْعُولَيْنِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تُعْطِي النَّاس مَا لَا يَجِدُونَهُ عِنْد غَيْرك من نَفَائس الْفُوائد وَمَكارم الْأَخْلاق.

<sup>(</sup>٢) مَنْقُولَ بنصه مَنَ « أخلاقُ النبي \_ ﷺ و وقبسات من سيرته » للكاتب عفا الله عنه \_.



عن عائشة - ﴿ أَنهَا سُئلت أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \_ عَن عائشة - ﴿ وَاه الترمذي وقال عَنْ الرِّجَالِ؟. قَالَتْ: ﴿ زَوْجُهَا ﴾ رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب (١).

وعن بريدة - عِلَيْهُ - قال: «كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهُ - مِنَ النِّسَاءِ فَاطِمَةُ وَمَنِ الرِّجَالِ عَلَيُّ » (٢).

إنها فاطمة بنت خير خلق الله، وسيد الأولين والآخرين، و أمها سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد - وزوجها أمير المؤمنين وحبيب الله ورسوله، علي بن أبي طالب - ويشن ما وهي أم السبطين والريحانتين الحسن والحسين والحسين والحسين .

هي بنت من هي زوج من هي أم . . من من ذا يداني في الفخار أباها هي ومضة من نور عين المصطفى . . هادي الشعوب إذا تروم هداها هي ومضة من نور عين المصطفى . . مال في الدنيا وفي أُخراها وليزوج فاطمة بسورة هل أتى . . تاج يفوق الشمس عند ضحاها

<sup>(</sup>١) قال العلامة الألباني: «وهو كما قال إسناده حسن» المشكاة: (٦١٤٦).

<sup>(</sup>٢) الحديث ذكره شيخنا الوادعي في صعقة الزلزال ( فضائل فاطمة): (٢/ ٢٠١).

مَا بُحِبّهُ الرَّسُوكُ الرَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُول

出""告

في روض فاطمة نها غصنان . . لم ينجبها في النيران سواها فأمير قافلة الجهاد وقطب دا . . ثرة الوئام والاتحاد ابناها هي أسوة للأمهات وقدوة . . يترسم الفخر المنير خطاها

مولدها قبل البعثة بقليل، وتزوجها علي بن أبي طالب \_ عين في ذي القعدة، أو قُبيله، من سَنَة اثنتين بعد وقعة بدر..... وقد كان النبي \_ عليه \_ عليه ويكرمها ويُسِرُّ إليها.

ومناقبها غزيرة وكانت صابرة دينة، خيرة صينة، قانعة شاكرة لله. (١)

# ومن فضائلها \_ هِ الله الله الله

١ - عن عائشة - ﴿ النبي - ﴿ الله وعليه مرط مرحل، من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدُوهِ اللّهُ عَنَيْكُمُ الرّبِحْسَ أَهْلَ البّيتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]» رواه مسلم.
 ٢ - عن المسور بن مخرمة - ﴿ اللّه عَلْمُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ ﴿ الله عَلَيْ الله الله الله الله الله عَلَيْ ﴿ الله عَلَيْ ﴿ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ ﴿ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ ﴿ الله عَلَيْ لَالله الله الله عَلَيْ ﴿ الله عَلَيْ لَا الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ ﴿ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله ع

٣- عن حذيفة - هيئ - قال: أتيتُ النبيَّ - عَلَيْ العشاء، ثم انفتل فتبعته، فسمع صوتي، فقال: «من هذا، فصلى حتى صلى العشاء، ثم انفتل فتبعته، فسمع صوتي، فقال: «من هذا، حذيفة؟». قلت: نعم، قال: «ما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟» قال: «إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم على ويبشرني بأن

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: (٢/ ١١٩).

فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» رواه الترمذي وأحمد (١١).

3 – عن المسور بن مخرمة – هيئ – ، قال: سمعت رسول الله \_ هي المنبر، وهو يقول: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يجب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنها ابنتي بضعة مني، يريبني (٢) ما رابها ويؤذيني ما آذاها» رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) وذكره شيخنا المحدث مقبل الوادعي في صعقة الزلزال:(٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) (يريبني ما رابها): أي يشق على ويؤلني.

فقالت: إنه كان حدثني: «أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقًا بي، ونعم السلف أنا لك»، فبكيت لذلك، ثم إنه سارني، فقال: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة ، فضحكت لذلك» رواه البخاري ومسلم.

7 - عن ابن عباس \_ عباس \_ الله و الله و الله و عباس و عباس و الله و عباس و الله و عباس و الله و الله

٧- عن عائشة أم المؤمنين - ﴿ قالت: «ما رأيت أحدًا أشبه سمتًا ودلًا وهديًا برسول الله - في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله ودلًا وهديًا برسول الله - في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله وأجلسها فقالت: «وكانت إذا دخلت على النبي - في إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها، فلما مرض النبي - في النبي - في دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت»، فقلت: «إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء، فلما توفي النبي - في النبي - في النبي على النبي - في النبي على فرفعت رأسك فبكيت ثم أكببت للذرة (٢) أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقًا به فذاك حين ضحكت» رواه مسلم والترمذي. وجاء في أبي داود: «كانت

<sup>(</sup>١) و قالِ شيخنا الوادعي ـ رحمه الله: «هذا حديث صحيح» صعقة الزلزال: (٢/٢٠١).

<sup>(</sup>٢) إني إذًا لبذرة: مؤنث بذر وهو الذي يفشي السر، ويظهر ما يسمعه.

إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها و أجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته و أجلسته في مجلسها».

عن أنس بن مالك - هِيْنُهُ -، أن النبي \_ عَيَالَةً -، قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون» رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم (١).



<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي:(٣٠٥٣).





عن أسامة بن زيد - وينف - قال: أن النبي - عَلَيْ مَا الحسن و الحسين: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ إَ فَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا» رواه البخاري.

فشمل هذا الحديث إخباره \_ ﷺ - بحبها، ودعاءه الله أن يحبها، ويحب من يحبها.

ولو لم يكن لهما من المناقب إلا هذا الحديث لكفي، ومع ذلك فقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضلهما، و فضل كل واحد منهما على حدة.

# فضائل الحسن بن على - هِيننه -:

وهو من أفاضل أهل البيت وله عند أهل السُّنَّة كل المحبة والتبجيل، والتوقير والاحترام، وهو خامس الخلفاء الراشدين (١) وما ورد في فضله عن رسول الله \_ ﷺ - كثير أضع منها بين يديك:

١ - عن أبي بكرة - هيئنه - قال: سمعت رسول الله - على المنبر والحسن - هيئنه - إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة، ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» (١) رواه البخاري.

قال ابن تيمية \_رحمه الله\_: «وإن ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثني بها عليه النبي\_ عليه النبي .

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير \_ رحمه الله تعالى \_: «والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه في دلائل النبوة من طريق سفينة مولى رسول الله \_ ﷺ \_ قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سَنَة ثم تكون ملكًا» وإنها كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي ّ - ﴿ البداية والنهاية (٨/ ١٤ - ١٥). (٢) وكان ذلك عام الجماعة حيث حقن الله به دماء المسلمين بتنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان - ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله ع

- ٢ عن البراء ويشف قال: رأيت النبي على النبي والحسن بن على ويسف على على على النبي على عاتقه، يقول: «اللهم إني أحبه فأحبه» رواه البخاري ومسلم.
- ٣- عن أسامة بن زيد هِيَنَفُ عن النبي \_ عَلَيْكُ \_ أنه كان يأخذه والحسن و يقول: «اللهم إني أحبها فأحبها» رواه البخاري.
- عن أبي هريرة ويشف قال: خرج النبي ويشف في طائفة النهار، ولا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: «أثم لُكع أثم لُكع» (١) فحبسته شيئًا ، فظننت أنها تلبسه سخابًا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه الحسن وقبله وقال: «اللهم أحبه وأحب من يحبه» رواه البخاري ومسلم.
- ٥- عن زهير بن الأقمر قال: بينها الحسن بن علي \_ عطب بعد ما قتل علي علي عطب بعد ما قتل علي علي علي علي علي علي قام رجل آدم طوال قال: فلقد رأيت رسول الله \_ عليه واضعه في جبته يقول: «من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد الغائب» ولولا عزمة رسول الله ما حدثتكم. رواه أحمد (۲)
- ٦- عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر هيئنه وحمل الحسن وهو يقول: «بأبي شبيه بالنبي ليس بعلي، وعلي يضحك» رواه البخاري.
- ٧-وعن أنس بن مالك عِلَيْنُ قال: كنت مع الحسن بن علي عِلَيْ يُقَبِّل من حيث رأيت رسول الله ـ عَلَيْهُ ـ يُقَبِّل

<sup>(</sup>١) (أثمَّ لُكَع) يعني به: الصغير، وهي لغة بني تميم، وسئل ابن جرير عن اللكع، فقال: هو الصغير في لغتنا، وأصل هذه الكلمة: أنها تستعمل للتحقير، والتجهيل، واللكع: العبد الوغد، والقليل العقل.فيكون لها معنيان وما أراده النبي \_\_ على المحسن هو معنى الصغير.

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا الوادعي\_رحمه الله تعالى \_: «هذا حديث صحيح» صعقة الزلزال:(٢٠٦/٢).

فقال بقميصه فَقَبَّلَ سرته». رواه أحمد (١)

#### فضائل الحسين بن على \_ هِسَفُ \_:

- ۱ عن جابر بن عبد الله \_ ويسنف \_ قال: قال رسول الله \_ عَلَيْكَةُ: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن على» رواه أبو يعلى (٢).
- ٢ عن يعلى بن مرة هيئن قال: قال رسول الله \_ عيلية: «حُسينُ مِنِّي وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينًا» رواه الترمذي (٣).
- ٣- عن عبد الله بن عباس هيئي قال رأيت النبي عَيَالِيه في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتبع فيها شيئًا، قلت: يا رسول الله ما هذا قال: «دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم» قال عمار راوي الحديث عن ابن عباس -: «فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم» رواه أحمد (١٤).
- ٤ عن أبي هريرة هيئنه قال: «رأيت رسول الله عليه الحسين بن على على عاتقه ولعابه يسيل عليه» رواه ابن ماجة (٥).

#### فضائل الحسنين:

<sup>(</sup>۱) قال شيخنا الوادعي \_ رحمه الله تعالى: «هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح» صعقة الزلزال: (۲/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا الوادعى - رحمه الله تعالى -: «هذا حديث حسن» صعقة الزلزال: (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع: (٣١٤٦).

<sup>(</sup>٤) قال شيخنا الوادعي: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» صعقة الزلزال: (٢/٨٠٢).

<sup>(</sup>٥) صححه شيخنا الوادعي في صعقة الزلزال: (٢٠٨/٢).

من الدنيا» رواه البخاري.

- ٢- عن أبي بريدة هيئ قال: كان رسول الله على يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران فنزل رسول الله على من المنبر فحملها، ووضعها بين يديه ثم قال: «صدق الله ﴿ أَنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَولَادُكُمُ وَلَا يَعْرَان، فلم فِتَ نَدُ ﴾ [الأنفال: ٢٨] فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتها» رواه الترمذي وأبو داود وأحمد والنسائي ...
- ٣- عن عبد الله عين عبد الله على فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا قضى الصلاة وضعها في حجره، قال: «من أحبني فليحب هذين» رواه أبو يعلى (٢).
- ٤-عن أبي سعيد الخدري هيئنه قال:قال رسول الله عَلَيْهُ: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» رواه الترمذي (٣).
- ٥ عن المقدام بن معدي كرب هيئنه أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «الحسن من علي والحسين من علي والله عساكر .
- ٢- عن حذيفة بن اليهان هيئف أن النبي على الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ، ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » رواه الترمذي .

<sup>(</sup>١) صححه العلامة الوادعي في صعقة الزلزال: (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا الوادعي: «هذا حديث حسن» صعقة الزلزال: (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع رقم: (٣١٨٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح الجامع رقم: (٣١٧٩).

<sup>(</sup>٥) وصححه العلامة الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع: (٢٢٥٧).

# معاذبن جبل الشيئة الم

عن مُعاذ بن جبل - هِيْنَهُ -، أن رسول - عَلَيْهُ - قال: «يَا مُعَاذُ، وَاللَّهُ إِنِّي لَأُحَبُّكَ»، فَقَالَ مُعَاذُ: بأبي أَنْتَ وَأُمِّي، وَاللَّهُ إِنِّي لَأُحَبُّكَ، فَقَالَ - عَلَيْهُ: «أُوصِيكَ يَامُعَاذُ أَنْ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَشُكْرِكَ،

# وفي هذا الحديث فوائد عدة:

١-حب النبي \_ عَلَيْكَ لِهُ عِلَا بن جبل - وَلِنَّكُ - وإخباره بذلك،قال في عون العبود: وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَحَدًا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِظْهَارِ الْمَحَبَّةِ لَهُ. [٤/ ٣٨٤].

٢-من تمام المحبة ومكملاتها النصح والإرشاد لمن تحب بها تعلمه من الخير الذي ينفعه في دينه ودنياه.

٣-فضيلة هذا الدعاء في دبر الصلاة، وقد اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في تحديد دبر الصلاة، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية: أن دبر الصلاة آخرها قبل الخروج منها. حيث قال رحمه الله: «أَنَّ النَّبِيِّ ـ عَيَّامِ ـ كَانَ يَدْعُو في دُبُر صَلَاتِه قَبْلِ الْخُرُوج مِنْهَا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بَذَلِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدُ أَنَّ النَّبِيِّ ـ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَدَّعُو بَعْدَ الْخُرُوج مِنْ الصَّلاة هُو وَالْمَا مُومُونَ جَمِيعًا لا في الْفَجْرِ وَلا في الْعَصْرِ وَلا في غَيْرِهُمَا مَنْ الصَّلاة هُو وَالْمَا مُومُونَ جَمِيعًا لا في الْفَجْرِ وَلا في الْعَصْرِ وَلا في غَيْرِهُمَا مَنْ الصَّلَوَاتِ، بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقَبِلُ أَصْحَابَهُ وَيَذْكُرُ الله وَيُعَلِّمُهُمْ وَكُرُ الله وَيُعَلِّمُهُمْ وَكُرُ الله وَيُعَلِّمُهُمْ الْفَرْوج مِنْ الصَّلَاةِ. [مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٦٢ عصر 183].

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (١٥٩٦).

#### فضائل معاذبن جبل - هِينُك - ،

قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله -: «السَّيِّدُ، الإمَامُ، أَبُو عَبْد الرَّحْمَن الأَنْصَارِيُّ، الخَزْرَجِيُّ، اللَدنُِّ، البَدْرِيُّ، شَهِدَ العَقَبَةَ شَابًّا أَمْرَدَ. وَلَهُ عِدَّةً أَحَاديْثَ». [سير أعلام النبلاء ٣/ ٢٦٧]

#### واليك فضله ومنزلته الرفيعة في أحاديثه عليه الصلاة والسلام .:

- ١- عن عبد الله بن عمرو \_ عين \_، قال: قال رسول الله \_ عين \_ : «خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وأبي، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة» رواه البخاري ومسلم.
- ٢- عن أنس بن مالك ﴿ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنهان، أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، و لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة (()).
- ٣- عن أبي سعيد الخدري هيئف قال: قال رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله وحرامه وحرامه وحرامه الله وحرامه الله وحرامه الله وحرامه وح
- ٤- قال عمر بن الخطاب هيئنه -: لو أدركت معاذ بن جبل ثم وليته، ثم لقيت ربي عز وجل فقال: من استخلفت على أمة محمد على أله عمد على أله على أله عمد عبدك ونبيك عقول: «يأتي بين يدي العلماء برتوة (٣) رواه

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع رقم: (۹۰۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع رقم:(٥٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) الرتوة: هي الدرجة والمنزلة.

مَا بُحِبِّهُ الرِّيُوكِ \_



(١) أبو نعيم في الحلية .

٥- عن أبي هريرة - هِيشُف -، عن النبي - عَلَيْ مِ قال: (نِعْمَ الرجل أبو بكر، نِعْمَ الرجل عمر، نِعْمَ الرجل مُعاذبن جبل » رواه البخاري في التاريخ والترمذي



<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع رقم:(٥٧٥٦). (٢) صحيح الجامع:(٦٦٤٦).

## راوية الإسلام الو أبو هريرة الدوسي هيئنه

عن أبي هريرة \_ وَلَيْكُ ، قال: قال رسول الله \_ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا - يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةً - وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمؤمنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمِ الْمؤمنِينَ» فَخَبِّبْ إِلَيْهِمِ الْمؤمنِينَ» فَا خلق الله مؤمنًا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني». رواه مسلم.

قال الإمام بن كثير - رحمه الله-: «وهذا الحديث من دلائل النبوة، فإن أبا هريرة - هيئ حبب إلى جميع الناس، وقد شهر الله ذكره بها قدره أن يكون من روايته من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع المتعددة في سائر الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطبة، والإمام على المنبر، وهذا من تقدير الله العزيز العليم، ومحبة الناس له - هيئ البداية والنهاية (٨/ ٩١).

#### ترجمة أبي هريرة ويشه ،

الإِمَامُ، الفَقيْهُ، المُجْتَهِدُ، الحَافظُ، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ \_ ﷺ \_ أَبُو هُرَيْرَةَ اللهِ مَامُ، الفَقيْهُ، المُجْتَهِدُ الحَفَّاظِ الأَثْبَاتِ. الدَّوْسِيُّ،اليَهَانُِّ، سَيِّدُ الحُفَّاظِ الأَثْبَاتِ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - ﴿ يُلْفُنُهُ -: قَالَ لِي النَّبِيُّ - ﷺ: ﴿ مِكَنْ أَنْتَ؟ ». قُلْتُ: مِنْ دَوْس. قَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي دَوْسِ أَحَدًا فِيْهِ خَيْرٌ ». رواه البخاري ومسلم.

#### اسمه واسم أبيه:

اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال عدة، قال الذهبي \_ رحمه الله \_:

مَا بُحِبَهُ الرِّسُولَةِ عَلَى الْمُعَلِقَ الرَّسُولَةِ عَلَى اللَّهُ الرَّسُولَةِ عَلَى اللَّهُ الرَّسُولَةِ

«أرجحها عبد الرحمن بن صخر».

#### كنيته وسببها:

جاء عند الترمذي في المناقب عن عبد الله بن رافع: «قلت لأبي هريرة: لم كنوك أبا هريرة ؟ قال: أما تفرُق مني ؟ قلت بلى، إني لأهابك، قال: كنت أرعى غناً لأهلي، فكانت لي هريرة ألعب بها، فكنوني بها، وقد كان النبي - عليه ويناديه: «يا أبا هر، ويا أبا هريرة» وكل ذلك في الصحيح.

#### اسلامه هِينُف :

قال عمرو بن الفلاس ـ رحمه الله: كان ينزل المدينة وكان إسلامه سَنَة خيبر. وقال أبو هريرة - عِينَا - : شهدت مع رسول الله ـ عَيَا الله ـ عَيْنَهُ ـ خيبر.

وعن أبي هريرة - عيش – قال: «خرج رسول الله - على المدينة مهاجرًا، فصليت المدينة سباع بن عرفطة، قال أبو هريرة: وقدمت المدينة مهاجرًا، فصليت الصبح خلف سباع بن عرفطة، فقرأ السجدة الأولى بسورة مريم وفي الآخرة: ﴿ وَيُلُ لِللَّمُطُفِّفِينَ ﴿ ﴾، فقلت: ويل لأبي فلان، لرجل كان بأرض الأزد، وكان له مكيال يكيل به لنفسه، ومكيال يبخس به الناس».

وفي صحيح البخاري عنه - ويُسُف - «أنه ضل غلام له في الليلة التي اجتمع في صبيحتها برسول الله - عَلَيْق و أنه جعل ينشد:

يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت

فلما قدم على رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ قال له: «هذا غلامك ؟» فقال هو حر لوجه الله.

#### صحبته للنبي ـ عَلَيْةٍ ـ وفضائله:

لزم أبو هريرة رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عل

#### الأحاديث الواردة في فضله عليه عليه عليه الأحاديث

- ١- عن أبي هريرة هيئ قال: تزعمون أبي أكثر الرواية عن رسول الله على هريرة الموعد إبي كنت امرأ مسكينًا، أصحب رسول الله على ملئ بطني، وإنه حدثنا يومًا، وقال: «من بسط ثوبه حتى أقضي مقالتي، ثم قبضه إليه، لم ينس شيئًا سمع مني أبدًا» ففعلت فو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه. رواه البخاري ومسلم
- ٢- وعنه هيئف قال: قلت يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من نفسه».
- ٣- عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا هريرة هيئنه يقول: وكان يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول الله هيئنه الصادق المصدوق: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».
- ٤- وعنه هيئنه قال «أنه لم يكن يشغلني عن رسول الله عَيْلِيَّةً غرس الوادي وصفق الأسواق، إني إنها كنت أطلب من رسول الله عَيْلِيَّةً كلمة يُعلمنيها، أو أكلة يُطعمنيها» رواه أحمد.
- ٥- وقال ابن سيرين \_ رحمه الله تعالى \_ قال أبو هريرة ويُنْكُ -: لقد رأيتني أُصْرَعُ بين القبر والمنبر من الجوع، حتى يقولوا مجنون. رواه أبو نعيم في الحلية.



- ٦- وعن أبي هريرة وقد عضل الكتان وقد عضل في قميص من الكتان فقال:
  «بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأُخِرُّ فيها بين منزل عائشة والمنبر، مغشيًا علي من الجوع فيمر الرجل، فيجلس على صدري فأقول: «ليس الذي ترى إنها هو الجوع» رواه البخاري والترمذي.
- ٧- عن أبي هريرة \_ ويشُّ \_ ، قال: أتيت النبي \_ عَلَيْهُ \_ ، بتمرات، فقلت: يا رسول الله ادع الله فيهن بالبركة فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة.
- فقال لي: «خذهن واجعلهن في مزودك هذا، أو في هذا المزود، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل يدك فيه فخذه ولا تنثره نثرا»، فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله، فكنا نأكل منه ونطعم، وكان لايفارق حقوي(١) حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع» رواه الترمذي (٢).
- ٨- عن أبي هريرة \_ والله عن الله و قال: «ليس أحد أكثر حديثًا عن رسول الله و عليه و عليه و عنه و الله عنه و الله عنه و الله عنه و الله الله بن عمر فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب و البخاري.

#### ثناء السلف عليه عينك .:

- ١ قال عمر بن الخطاب ﴿ أَنت يا أَبا هريرة كنت ألز منا رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ وأعلمنا بحديثه ﴾ رواه أحمد.

<sup>(</sup>١) لا يفارق حقوي: أي وسطي وقيل الحقو الإزار، والمراد هنا موضع شد الإزار.

<sup>(</sup>٢) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي: (مناقب أبي هريرة).

نَيْسِيرُ الوُصَولِ إلى



قال أبو صالح ـ رحمه الله ـ: «كان أبو هريرة - هِينُك - من أحفظ الصحابة».

قال سعيد بن أبي الحسن - رحمه الله -: «لم يكن أحد من الصحابة أكثر حديثًا من أبي هريرة - هيئن -».

قال الشافعي ـ رحمه الله: «أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره».

قال البخاري ـ رحمه الله: «روى عنه نحو الثمانهائة من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحديث في دهره».

وللمزيد راجع ترجمته - هِيئُكُ - في الإصابة، والبداية والنهاية، وسير أعلام النبلاء.







قال الإمام الذهبي - رحمه الله -: «الأَمِيْرُ، الشَّهِيْدُ، النَّبُويُّ، الْسَمَّى فِي سُوْرَةِ الأَحْزَابِ، أَبُو أُسَامَةَ الكَلْبِيُّ، ثُمَّ الْمُحَمَّدِيُّ، سَيِّدُ المَوَالِي، وَأَسْبَقُهُم إِلَى سُوْرَةِ الأَحْزَابِ، أَبُو أُسَامَةَ الكَلْبِيُّ، ثُمَّ الْمُحَمَّدِيُّ، سَيِّدُ المَوَالِي، وَأَسْبَقُهُم إِلَى الإِسْلاَم، وَحِبُّ رَسُوْلِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ وَأَبُو حِبِّه، وَمَا أَحَبَّ \_ عَلَيْهِ \_ إِلاَّ طَيِّبًا وَلَمْ يُسَمِّ اللهُ وَعَا أَحَبَّ \_ عَلَيْهِ صَحَابِيًّا بِاسْمِه إِلاَّ زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ...» إلخ [سير أعلام النبلاء ١/ ٢٢٠].

ا قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتِّى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ الْحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجٍ أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَنْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَنْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْعُولًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَنْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْعُولًا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

<sup>(</sup>١) لخليقا للإمارة: أي لجديرا وحقيقا لها

وقد أنعم الله عليه بالإسلام ومتابعة رسول الله \_ ﷺ \_ ، وأنعمت عليه بالعتق من الرق.

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «وكان سيدًا كبير الشأن ، جليل القدر حبيبًا إلى النبي - عليه من الله الحِبُّ ، ويقال لابنه أسامة الحِبُّ ابن الحِبِّ الله الحِبِّ ) [تفسير ابن كثير ٣/ ٤٩٨].

٢ عن البراء بن عازب \_ حيشف \_ أن النبي \_ عَلَيْه \_ أن النبي \_ عَلَيْه \_ قال لزيد بن حارثة:
 «أنت أخونا ومولانا» متفق عليه.

٣- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن النبي \_ على الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن النبي \_ على الله عن عبد الله بن بريدة عن أبت؟ قالت، أنا لزيد بن حارثة» رواه الروياني فاستقبلتني جارية شابة، فقلت لمن أنت؟ قالت، أنا لزيد بن حارثة» رواه الروياني والضياء .

٤ - عن عائشة - حَيْثَ - قالت: «ما بعث رسول الله - عَيْكِ - زيد بن حارثة مولى رسول الله، في جيش قط إلا أمّره عليهم، وإن بقى بعده استخلفه» رواه أحمد والحاكم (٢).

٥- عن عبد الله بن عمر \_ ﴿ الله عمر مَ عَنْ مَا الله عَمْ مَ مَ عَمْد، حتى نزل القرآن: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ ٱللهِ ﴾ [الأحزاب: ٥]» متفق عليه.

٦- عن أبي عمرو الشيباني قال: أخبرني جبلة بن حارثة أخو زيد قال: «قدمت على رسول الله \_ على أخي زيدًا، قال: «هو ذا»، قال: فإن انطلق معك لم أمنعه ، قال زيد: يا رسول الله، والله لا

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع رقم: (٣٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا العدوي في فضائل الصحابة: وسنده حسن.

مَا بُحِبَهُ الرِّيوكِ \_

أختار عليك أحدًا، قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأْيي » رواه الترمذي (١).

V-3ن أسامة بن زيد - هِ اَن رسول الله - عَلَيْهُ وَ قال لزيد بن حارثة: «وأما أنت يا زيد فمو لاي، ومني وإلي ، وأحب القوم إلي » رواه أحد .

٨- عن عبد الله بن جعفر - هيئف - قال رسول الله - على - : «وإن إخوانكم لَقُوا العدو، وإن زيدًا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده عبد الله ابن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه» رواه البخاري وأحد واللفظ له.



<sup>(</sup>١) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي:برقم:٢٩٩٧.

<sup>(</sup>٢) الصحيحة: (١٥٥٠).

عن عائشة - والت: «أَرَادَ النَّبِيُّ عِيْكِيٍّ - أَنْ يُنَحِّي عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَمُ أُسَامَةً، قَالَتْ عَائِشَةُ: دَعْنِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَفْعَلُ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَحِبِّيهِ فَإِنِّي أَحِبُّهُ» رواه الترمذي (١)

لقد بلغت محبة النبي \_ عَلَيْكَةً \_ لأسامة مبلغًا عظيمًا ، فهو حبُّ رسول الله - عَيْكَةً وابن حبِّه ، أحبه حبًا عظيمًا، فلقد كان أسامة مالكًا لكل الصفات العظيمة التي تجعله قريبًا من قلب الرسول وكبيرًا في عينيه.

#### واليك مشاهد الحُبِّ للحبِّ بن الحبِّ:

١ - عن أسامة بن زيد \_ ويسفه \_ عن النبي \_ عَيْكِيٍّ \_ أنه كان يأخذه، والحسن فيقول: «اللهم أحبهما فإني أحبهما» رواه البخاري.

لكسوته، وحليته حتى أنفقه» رواه أحمد وابن ماجة (٢).

٣- عن عبد الله بن عمر \_ عين ان رسول الله \_ علي الدير على المنبر فأوصيكم به - أسامة - فإنه من صالحيكم » رواه مسلم.

٤ - عن أسامة بن زيد \_ عضف \_ قال: لما ثقل رسول الله \_ على \_ هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله \_ على وقد أصمت فلم يتكلم،

<sup>(</sup>١) حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم:( ٣٠٠١). (٢) صحيح الجامع رقم:(٥٢٧٩) وقوله حتى أنفقه: أي أروجه بالكسوة والحلي.

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ \_

出19世出

فجعل رسول الله \_ ﷺ يضع يديه علي ويرفعها، فأعرف أنه يدعو لي الله ويرفعها، فأعرف أنه يدعو لي الرواه الترمذي .

- ٥- عن عائشة بعدما سنعي لأحد أن يبغض أسامة، بعدما سمعت رسول الله عليه ورسوله، فليحب أسامة» رواه أحد (٢)
- ٦- عن فاطمة بنت قيس ﴿ أَن رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ قال: «من أحبني فليحب أسامة» رواه مسلم.
- ٧- عن ابن عمر وينف قال: أن رسول الله عَيَالِيَّ قال: «أحبُّ الناس إليَّ أَسامة، ما حاشا فاطمة ولا غيرها» رواه الطبراني (٣).
- ٨- عن أسامة بن زيد \_ ﴿ الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره، فجاء غلام أسود أفطس فقال أهل اليمن: إنها جلسنا لهذا، فلذا ارتدوا، يعني أيام الردة » رواه ابن سعد في الطبقات والبخاري في التاريخ الكبر (٤)

<sup>(</sup>١) قال الألباني في المشكاة: (٦١٦٦): (فالإسناد حسن)

<sup>(</sup>٢) قال الأرناقوط: (ورجاله رجال الصحيح)، حاشية السير (٢/ ٤٩٨)

<sup>(</sup>٣) الصحيحة رقم: (٧٤٥)

<sup>(</sup>٤) (٤) قال الأرناؤوط:ورجاله ثقات.

أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لَقُطعتَ يدها» متفق عليه (١).

• ١ - عن عبد الله بن أبي جهم أن فاطمة بنت قيس \_ بي \_ دخلت على رسول الله \_ بي \_ وقد طلقها زوجها، فلم حلت، قال رسول الله \_ بي \_ «هل ذكرك أحد؟» قالت: نعم، معاوية وأبو جهم فقال: «أما أبو جهم فشديد الخلق، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكحك أسامة ؟» فقلت: أسامة - تهاونًا بأمر أسامة - ثم قلت: سمعًا وطاعة لله ولرسوله، فورجنيه، فكرمني الله بأبي زيد - أسامة - شرفني الله ورفعني به» رواه مسلم.

11 - كان عمر بن الخطاب \_ هيئف \_ إذا لقي أسامة يقول: «السلام عليك أمير» أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، وتوفي رسول الله \_ علي الله علي أمير» تهذيب ابن عساكر.



<sup>(</sup>١) والشاهد من الحديث ما تواتر بين الصحابة وتعارفوا عليه من حب رسول الله \_ عليه لله الله عليه بن زيد \_ المناه عليه عن الله عنه عنه الله عنه





عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: «أَيُّ أَصْحَابِه كَانَ أَحَبَّ إِلَيْه؟» قَالَتْ: «أَبُو بَكُرِ» قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ؟ قَالَتْ: «غُمَرُ» قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ؟ قَالَتْ: «أَبُو عُمَرُ» قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ؟ قَالَتْ: «أَبُو عُمَرُ» والله الترمذي وابن ماجة (١٠).

أبوعبيدة بن الجراح \_ وَ اللَّهُ عَدُ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ، وَمَنْ عَزَمَ الصِّدِّيْقُ عَلَى تَوْلِيَتِهِ الخِلاَفَة، وَأَشَارَ بِهِ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ، أَمين هذه الأمة.

#### فضائله علينه الله

عن أنس بن مالك \_ عيلنه \_، أن رسول الله \_ عيله و الله \_ على أمة أبو عبيدة بن الجراح» رواه البخاري ومسلم.

قال العلماء: والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، لكن النبي \_ عليهم، وكانوا بها أخص (٢).

عن أبي هريرة - هيئ - ، أن رسول الله - على - قال: «نعمَ الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل ثابت بن قيس ابن شهاس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح» رواه الترمذي والحاكم (٣).

عن حذيفة بن اليهان \_ حيشت \_، قال: جاء العاقب والسيد إلى النبي \_ عيالة \_،

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي للألباني برقم: ( ٢٨٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: (١٥/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع رقم: (٦٦٤٦).

فقالا: ابعث معنا أمينًا، فقال: «فإني سأبعث معكم أمينًا حقّ أمين»، فأشر ف لها الناس، فبعث أبا عبيدة بن الجراح \_ ويشف \_ رواه البخاري ومسلم.

عن سعيد بن زيد على عن الجنة، وعلى في الجنة، وطلحة في الجنة والزبير في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلى في الجنة، وطلحة في الجنة والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» رواه أحمد والترمذي (١٠).

قال عنه ابن كثير ـ رحمه الله ـ: «عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي أبو عبيدة بن الجراح الفهري، أمين هذه الأمة، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الخمسة الذين أسلموا في يوم واحد، وهم عثمان بن مظعون، وعبيدة بن الحارث، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وأبو عبيدة بن الجراح. أسلموا على يدي الصديق.

ولما هاجروا آخى رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ بينه وبين سعد بن معاذ ، وقيل بين محمد بن مسلمة» [البداية والنهاية ٧/ ٧٥].

وثبت في الصحيحين أن الصديق \_ وثبت في الصحيحين أن الصديق \_ وثبت في الصحيحين أن الصديق - وثبت في الحم أحد هذين الرجلين فبايعوه - يعنى عمر بن الخطاب وأبا عبيدة - ».



<sup>(</sup>١) صحيح الجامع رقم: (٥٠).





عن أنس بن مالك - ويشنه \_: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَة كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا كَانَ مُهْدِي للنَّبِيِّ \_ عَيْلِهِ \_ الْمَدِيَّةَ مِنْ الْبَادِيَة فَيْجَهِّزُهُ رَسُولُ الله \_ عَيْلِهِ \_ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَيْلِهِ : "إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضُرُوهُ » وَكَانَ النَّبِيُ \_ عَيْلِهِ \_ غَيْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُ \_ عَيْلِهِ \_ عَوْمًا وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ يُحْبُهُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا فَأَتَاهُ النَّبِيُ \_ عَيْلِهِ \_ عَوْمًا وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ عَرَفَ النَّبِي \_ عَيْلِهِ \_ عَلَىٰ اللَّهُ عَرَفَ النَّبِي \_ عَيْلِهِ \_ خَلْفَه، وَهُو لَا يُبْصِرُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيّ \_ عَيْلِهِ \_ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيّ \_ عَيْلِهِ \_ عَلَىٰ اللَّهُ وَكُانَ رَجُعَلَ اللَّهُ وَكُولَ اللَّهُ وَكُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَ

هذا الصحابي الجليل هو زاهر بن حرام الأشجعي، كان رسول الله \_ علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي ا

قال ابن عبد البر: شهد بدرًا، ولم يُوافق عليه (٢).

وكان لا يأتي النبي - عَلَيْه الله على الله على البادية.

ومعنى «باديتنا» أي نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع النباتات، يجلب إلينا أشياء لا تكون إلا في البادية ليست عندنا، ونحن نعد له ما يحتاج إليه من البلد.

<sup>(</sup>١) انظر حديث رقم: ( ٢٠٨٧) في صحيح الجامع للألباني.

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة: (٢/ ٥٤٧).

وقوله دمياً: أي قبيح الصورة مع كونه مليح السيرة، ولا يألوا: لا يقصر، وكاسد: رخيص لا يرغب فيه أحد.

وفي الحديث حُسن أخلاقه، ومعاملته \_ عَلَيْكَ \_ وتواضعه، ومزاحه مع أصحابه، ومداعبته لهم، وهذا كثير في سنته \_ عَلَيْكَ \_ وهديه – ومن ذلك.

\* عن أبي هريرة - هيئن - قال:قالوا يا رسول الله إنك لتداعبنا !قال: «لاأقول إلا حقًا» رواه الترمذي (١)

\* وكان \_ عَلَيْهِ \_ يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول: «يا زوينب! يا زوينب مرارًا» رواه الضياء (٢)

\* وعن أنس قال: إن كان النبي \_ عَلَيْهُ لِي ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: «يا أبا عمير ما فعل النغير »رواه البخاري.

\* وعن أنس - هِ يُسُنَّ - قال إن النبي \_ عَلَيْهُ \_ قال له: «يا ذا الأُذْنُين» قال محمود:قال أبو أسامة - يعني يهازحه -رواه الترمذي وأبو داود (٣).

\* وعن أنس - ويشنه - أن رجلًا استحمل رسول الله \_ على الله على الله على ولد الناقة، فقال: «إني حاملك على ولد الناقة، فقال رسول الله ـ على الله ـ على الله على الله النوق والله النوق الناقة والناقة والناقة

#### المزاح سُنَّة:

قيل لسفيان بن عيينة: المزاح هجنة؟ قال: بل سُنَّة، ولكن الشأن فيمن يحسنه،

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني صحيح الجامع: (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الضياء في المختارة وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مختصر الشمائل المحمدية للألباني: (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) وصححه العلامة الألباني في المشكاة: ( ٤٨٨٦ )

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكِ -

ويضعه موضعه. ``

قال عمر بن الخطاب ولينه العجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي، ثم إذا بُغي عليه وُجد رجلًا. وقال ثابت بن عبيد: كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في بيته، فإذا خرج كان رجلًا من الرجال.

وقال علي بن أبي طالب - ﴿ اللَّهُ الْجَمُوا هذه القلوب، فإنها تمل كما تملُّ الأبدان.

وقال أبو الدرداء- هيئف -: إني أستجم ببعض الباطل، ليكون أنشط لي في الحق.

وقال ربيعة الرأي: المروءة في السفر بذل الزاد، وحسن الخلق، وكثرة المزاح في غير معصية.

وكان ابن سيرين يمزح ويضحك حتى يسيل لعابه، ثم يقرأ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال ابن عباس - هين -: المزاح بها يحسن مباح، وقد مزح رسول الله عباس حقا.

وقال الخليل بن أحمد: الناس في سجن ما لم يهاز حوا (٣).

#### والمزاح نوعان،

\* محمود: وضابطه هو الذي لا يشوبه ما كره الله - عز وجل - و لا يكون

<sup>(</sup>١) شرح السُّنَّة للبغوي: (٦/ ٥٤٩ - ٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) شرح السُّنَّة للبغوي: (٦/ ٤٩ ٥ - ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) بهجة المجالس المجلد الثاني- القسم الأول-:(ص:٧٦٥-٦٩٥).

出 … 岩

بإثم، ولا قطيعة رحم.

\* مذموم: وهو الذي يثير العداوة، ويذهب البهاء، ويقطع الصداقة، ويجرئ الدنيء عليه، ويحقد الشريف به.

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - الفتح ١٥٨/١٢ الْنُهِيّ عَنْهُ مَا فِيهِ إِفْرَاط أَوْ مُدَاوَمَة عَلَيْهِ لَمَا فِيهِ مِنْ الشَّغْل عَنْ ذكْر الله، وَالتَّفَكُّر فِي مُهَاّت الدِّين، وَيَثُولُ كَثِيرًا إِلَى قَسْوَة الْقَلْب، وَالْإِيذَاء وَالْحِقْد وَسُقُوط الْهَابَة وَالْوَقَار، وَالَّذِي يَسُلَم مِنْ ذَلِكَ هُوَ اللّبَاح، فَإِنْ صَادَفَ مَصْلَحَة مِثْل تَطَيُّب نَفْس الْمُخَاطَب، وَمُؤَانَسَته فَهُوَ مُسْتَحَبّ ا.هـ.

### ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾

كثيرٌ من الناس إذا رأى ذميم الخِلقة، أو مشلولًا، أو مجدوع الأنف والأطراف، أو أعورًا، أوشخصًا خِلقته مُشوهة، ينظرون إليه من منظور النقص والازدراء، ولكن المسألة ليست بالشكل ولا بالصورة، وإنها هي بالتقوى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَىكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وكان النبي \_ عَيَّالَةً \_ حريصًا على إيضاح هذا المفهوم، ويتجلى ذلك من خلال عدد من المواقف كقصة عبد الله بن مسعود \_ حيلي \_ عندما كُشفت ساقاه، وضحك منه القوم فقال: «لهي في الميزان أثقل من أُحد».

وكخبر زهير الأشجعي في حديثنا هذا، فلفت نظر الناس إلى أن القضية ليست، جمال الصورة، وإنها هي بالإيهان الذي وقر في القلب.





# 

عن أنس بن مالك \_ هِيْنُك \_، قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله \_ عَلَيْلَةً \_ ، فقال: «والذي نفسي بيده، عَلَيْلَةً \_ ، فقال: «والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إليَّ» مرتين. رواه البخاري.

إن في هذا فضلًا عظيمًا للأنصار، وكفاهم أن رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ يجبهم، بل ويقسم على ذلك \_ عَلَيْهُ \_ وهو الصادق المصدوق.

#### فضائل الأنصار؛

١ - قال تعالى: ﴿ وَٱللَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّ ﴾ [الحشر: ٩].

٢- عن أبي هريرة \_ حيشه -، قال: قالت الأنصار للنبي \_ عيه -: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا» فقالوا: تكفونا المئونة، ونشر ككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري.

٣- عن أنس بن مالك - هِ الله عنه على النَّبِيُّ - عَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ » متفق عليه. الأَنْصَارِ » متفق عليه.

٤ - عن أبي هريرة - عليه - أن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الأنصار الأنصار وربالله والمربعة والمربع والم

٥ - عن أنس - هِينُنَهُ - قال: قال رسول الله \_ عَيَالِيَّة: «اسْتَوْصُوا بِالأَنْصَار

出小准

خَيْرًا» رواه أحمد (١)

٦- عن أنس بن مالك - هِنْهُ - قال: «كَانَ يَزُورُ الأَنْصَارَ وَيُسَلَمُ عَلَى صِبْيَانِم، وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ» رواه النسائي في الفضائل والكبرى (٢).

٧- عن أنس مقبلين مقبلين - والسبيان مقبلين - النساء والصبيان مقبلين - قال: حسبت أنه قال - من عرس، فقام النبي على النبي مثلا فقال: «اللهم أنتم من أحب الناس إلي». قالها ثلاث مرار. رواه البخاري.

٨ = عن أنس بن مالك = هِيْنُهُ = أن النبي = هِيَّهُ = خرج يومًا عاصبًا رأسه، فتلقاه ذراري الأنصار وخدمهم، ذخرة الأنصار يومئذ فقال: «و الذي نفسي بيده إني لأحبكم» مرتين أو ثلاثًا ثم قال «إنَّ الأَنْصَارَ قَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ» رواه أحد وابن حبان .

9-عن أنس بن مالك - عين عليه -، قال: قالت الأنصار يوم فتح مكة، وأعطى قريشا: والله إن هذا لهو العجب، إن سيو فنا تقطر من دماء قريش، وغنائمنا ترد عليهم، فبلغ ذلك النبي - عيله -، فدعا الأنصار، قال: فقال: «ما الذي بلغني عنكم»، وكانوا لا يكذبون، فقالوا: هو الذي بلغك، قال: «أو لا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله - عيله - إلى بيوتكم ؟ لو سلكت الأنصار واديا، أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم» رواه البخارى.

• ١- عن أسيد بن حضير - وليسنف -، أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله:

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع :(٤٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) السلسلة الصحيحة: (٩١٦).

مَا بُحِبَهُ الرَّبُوكَ \_\_\_\_\_مَا بُحِبَهُ الرَّبُوكَ \_\_\_\_

ألا تستعملني كما استعملت فلانًا ؟ فقال \_ على الخوض بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وواه البخاري ومسلم.

١١ ـ عن أنس بن مالك \_ عين قال: دعا النبي \_ عين الأنصار إلى أن يقطع لم مال البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، قال: «إما لا، فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة» رواه البخاري.

17 عن أنس بن مالك \_ هِينَه \_ ، عن النبي \_ هَيْ \_ ، قال: «الأنصار كرشي (١) ، وعيبتي والناس سيكثرون، ويقلون فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم» رواه البخاري ومسلم.

١٣ ـ عن أنس بن مالك \_ حيشه \_،قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول:

نحن الذين بايعوا محمدا . . على الجهاد ما حيينا أبدا

فأجابهم النبي على فقال: «اللهم لاعيش إلاعيش الآخره، فأكرم الأنصار، وأجابهم النبي على والمهاجرة» وفي والمهاجرة» وفي أخرى: «فاغفر للأنصار».

والأحاديث كثيرة عن رسول على الله في بيان فضلهم وفضائل عشائرهم، ورجال منهم، ونكتفي بها ذكر ففيه غُنية إن شاء الله لكل مسلم محب لرسول الله على الله على الله على الله على الله الكرام.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: «أَيْ بِطَانَتِي وَخَاصَّتِي- إلى ان قال: يُرِيد أَنَّهُمْ مَوْضِع سِرَّه وَأَمَانَته، والكرش مستقر غذاء الإنسان الذي فيه نَهاؤه».

#### اوا صاحب الخُلق الحسن الحُلق الحسن

عن عبد الله بن عمرو \_ ﴿ عَسَنُهُ \_ أَن النَّبِيّ \_ ﷺ \_ قالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَحَبُكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا» روه البخاري.

صاحب الخلق الحسن محبوب عند الله وعند رسوله، ولصاحب الخلق الحسن تأثير هائل في الناس، وكسب محبتهم، والنصوص الواردة في حسن الخلق كثيرة جدًا ومنها:

١ - عن أبي هريرة \_ عيشُنه \_ قال: قال رسول الله \_ عَيْلِيَّ \_ : ﴿ إِنَّمَا بُعِثْتُ الْآمُّمَ الله عَلَيْ الْأَدْبِ المُودُ وَالْحَاكُمُ وَالْبِيهُ قِي الْأَدْبِ المُودُ وَالْحَاكُمُ وَالْبِيهُ قِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْبِيهُ قَي .

٢- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي - عليه و يقول: «ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة؟» فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثًا، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «أحسنكم أخلاقًا».

٣- عن عبد الله بن عمرو \_ عيشف \_ قال: كان رسول الله \_ عيش \_ يقول:
 «خياركم أحاسنكم أخلاقًا» متفق عليه.

٤ عن أبي أمامة \_ ويشف \_ قال:قال رسول الله \_ عَيْكِي \_: «إن الرجل ليدرك بُحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر» رواه الطبراني (٢).

٥ - عن عبد الله بن عمرو \_ عِيْنُعُه \_ قال: قال رسول الله \_ عَيْلِيَّةٍ \_: «أربع خلال

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (١٦٢١).

مَا بُحِبَهُ الرَّبُوكِ -

出小岩

إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن الخليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة» رواه البخاري في الأدب المفرد.

٢-عن النواس بن سمعان \_ هِ اللهِ عالى: قال رسول الله \_ هَ اللهِ على الله و الله عليه الناس» رواه الخلق، والإثم ما حَاكَ في صدرك، وكر هت أن يطَّلعَ عليه الناس» رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد والترمذي.

٧-عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله \_ عَلَيْكَ وَ الله إلى الله إلى الله أَحْبُ عباد الله إلى الله أحسنهم خُلقًا» رواه الطبراني (١).

ولقد تظاهرت نصوص الشرع في الحث على الأخلاق فحثت، وحضت ورغبت في محاسنها، وحذرت ونفرت من سيئها، وما من عبادة من العبادات التي جاء بها الإسلام إلا وهي مصحوبة بُحسن الخلق.

#### ففي الصلوات:

عن أبي قتادة - ويشنه - قال: قال رسول الله - عن أبي قتادة - وطفه الإقامة الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» رواه البخاري.

#### في الصيام:

عن أبي هريرة - على عن أبي هريرة - على الله عن أبي هريرة - على الله عن أبي هريرة الصيام جُنَّةُ فإذا كان صوم يوم أحد كم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم مرتين واه أحد والبخاري.

#### قِ الحج:

قال تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (١٧٩).



ٱلْحَجَّ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

#### ي الزكاة:

قال تعالى: ﴿ قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٣]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

#### وي المعاشرة الزوجية:

قال تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ مِمْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة:٢٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:١٩].

#### ي البيوع ونحوها:

قال \_عَيْكِيَّةٍ \_ : «من غشنا فليس منا» رواه مسلم عن أبي هريرة \_ عَيْنُكُ \_.

#### وهكذا في سائر الأمور؛

فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آمين.



<sup>(</sup>١) الإرواء:(٤٧).









عن عبد الله بن مسعود - هِيْنَ - أن النبي - عَلَيْهِ - قال لمكة: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ» رواه الترمذي وابن حبان والحاكم (١)

وفيه فضيلة هذا البلد والذي هو أحب البقاع إلى النبي \_ عَلَيْكُ \_

قال العلامة المباركفوري ـ رحمه الله تعالى ـ: «هذا دليل للجمهور على أن مكة أفضل من المدينة خلافا للإمام مالك ـ رحمه الله ـ، وقد صنف السيوطي ـ رحمه الله ـ رسالة في هذه المسألة» [تحفة الأحوذي ١٠/ ٢٩٥].

والأحاديث الواردة في فضل مكة كثيرة، مما يبين أن مكة أشرف البقاع وأفضلها، وخير البلاد وأكرمها، فمن ذلك:

#### ١- فيها أول بيت وضع للناس،

قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَكَمِينَ ﴿ اَلَ عَالَى اللَّهِ عَالَىٰكُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ ءَامِنَا ﴾ [آل عمران:٩٦ – ٩٧].

قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ: «يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به، ويصلون إليه، ويعتكفون عنده» (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(٥٥٣٦).

وعن أبي ذر - هيئنه - قال: «قلت يا رسول الله أيَّ مسجد وُضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»، قلت كم بينهما. قال: «المسجد الأقصى»، قلت كم بينهما. قال: «أربعون سنَة»، قلت ثم أي، قال: «ثم حيث أدركتك الصلاة فَصَلْ فكلها مسجد». رواه البخاري ومسلم.

#### ٢-أحب الأرض إلى الله تعالى:

عن عبد الله بن عدي بن حمراء \_ هِينَا عن عبد الله على الحزورة - تل صغير بمكة - فقال: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» رواه الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجة (١)

#### ٣- أوجب اللّه على المستطيع قصدها:

قال تعالى: ﴿ فِيهِ ءَايَكُ بَيِنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهَ عَنِيٌ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَنِي ٱلْمَلَمِينَ اللَّهُ عَنِي ٱلْمَلَمِينَ اللَّهُ عَنِي ٱلْمَلْمِينَ ﴿ اللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ عَنِي ٱلْمَلْمِينَ اللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ عَنِي ٱلْمَلْمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ عَنِي ٱلللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي ٱلللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنِي ٱلللَّهُ عَنِي ٱلللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنِي ٱلللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنِي الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّ

#### ٤-قصدها مكفرًا للذنوب:

عن أبي هريرة - هِينُف - قال: قال رسول الله ـ عَيْلِيَّ: «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» متفق عليه.

#### ٥- من خصائصها أنها بلد الله الحرام:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [النمل: ٩١].

<sup>(</sup>١) صحيح ابن ماجة: (٢٥٤٠)، وصححه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين.

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكُ \_

出加岩

قال \_ على: «حرم الله مكة، فلم تُحِلْ لأحد قبلي ، ولا لأحد بعدي ، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى - ولا يقطع - خلاها - الرطب من النبات - ولا يُعضد شجرها ولا ينفَّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف»، فقال العباس - حيست - : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا ؟ فقال \_ على - : إلا الإذخر الصاغتنا وقبورنا ؟ فقال \_ عليه .

#### ٦- لا يدخلها الدجال:

عن أنس بن مالك - هِنْكُ - أن النبي - عَلَيْ - قال: «لَيْسَ مَنْ بَلَد إلاَّ سَيَطَوُّهُ اللَّجَالُ، إلاَّ مَكَّةَ وَالْمِدِينَةَ، وَلَيْسَ نَقْبُ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ عَلَيْهِ الْمِلاَّئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرسونها» متفق عليه.

#### ٧- مثابة للناس وأمنًا:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَمَ مُصَلِّيً ﴾ [البقرة:١٢٥].

# قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ بعد ذكره أقوال العلماء في هذه الآية - :

"ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفًا به شرعًا وقدرًا من كونه مثابة للناس، أي: جعله عَلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه، ولا تقضي منه وطرًا، ولو ترددت إليه كلَّ عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم، عليه الصلاة و السلام وتَقَبَّلُ دُعُلُو فَأَجُعَلُ أَفَعُدَةً مِّن الله تعالى لدعاء خديله إبراهيم، في إلى أن قال: ﴿ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعُلُو ﴾ إلى أن قال: ﴿ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعُلُو ﴾ إلى أن قال: ﴿ رَبَّنَا دخله أمن، ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنًا.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «كان الرجل يلقى قاتل أبيه

وأخيه فيه فلا يَعْرض له» [التفسير ١٧/١].

فمكة لها منزلة عظيمة، وفضائلها جليلة، اختارها الله لتكون بلده الحرام، وبها أعظم مساجد الدنيا الذي يتوجه إليه المسلمون خمس مرات، والصلاة فيه بهائة ألف صلاة، وهي أم القرى كها وصفها الله في كتابه الكريم، وأقسم بها تعالى، ودعا لها إبراهيم.

وفي الأخير هي أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله - عَلَيْكَةً -.

#### أسماء مكة:

ومما يدل على عظم شأن مكة كترة أسمائها، فإن كترة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولذا تعددت أسماء مكة فمنها:

١ - مكة.

٢- بكة: سميت بذلك لازدحام الناس بها، أو لأنها تبك أعناق الجبابرة.

٣- أم القرى.

٤ - وبساسة: لأنها تبس من بغي فيها، حتى تخرجه منها.

٥- برة. ٢- الحرم. ٧- المسجد الحرام.

٨- البلد الأمين. ٩- البلدة. ١٠- الحاطمة.

١١ – المقدسة. ١٢ – البيت العتيق. ١٣ – الوادي.







عن عائشة - ﴿ عَلَىٰهُ عَالَىٰهُ وَهِي وَبِيئَة، فَاشْتَكَى أَبُو بَكُر، وَاشْتَكَى بِلال، فَلَمَا رَأَى رَسُولَ اللهِ لِيَ عَلَيْهُ لِهِ شَكُوى أَصِحَابِه، قَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْلَّمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحُهَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَجَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ» رواه مسلم.

فهذه طيبة الطّيبة، وحب المؤمنين لها ودعاءه - على الرسول الكريم - على الرسول الذين تبوؤوا الدار وهي مأرز الإيان، وملتقى المهاجرين والأنصار، وموطن الذين تبوؤوا الدار والإيان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، وفيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور، فأشر قت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى التي إليها هاجر، وفيها عاش آخر حياته وبها مات، وفيها قبره ومنها يبعث، وقبره أول قبر انشقاقًا عن صاحبه، ولا يُقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره و عليها عن صاحبه، ولا يُقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره

#### فضائل المدينة،

١- أن الله جعلها حرمًا آمنًا كما جعل مكة حرمًا آمنًا:

فعن رافع بن خديج - هيئنه - أن النبي - يَكَالِيُّ - قال: «إن إبراهيم حرم مكة،

<sup>(</sup>١) من كتاب: «فضائل المدينة وآداب سكناها وزيارتها» للعلامة عبد المحسن العباد، بتصرف يسير.

وإنَّي حرمتُ المدينة» (١) رواه مسلم.

#### ٢- تسمية النبي عَيْلَةً لها بطابة وطيبة:

عن جابر بن سمرة - ويُشُّنُهُ - أن النبي \_ عَيَالِيَّهُ \_ قال: «إن الله سمى المدينة طابة» رواه مسلم، وفي مسلم عن زيد بن ثابت «إنها طيبة».

#### ٣- الإيمان يأرز إلى المدينة:

فعن أبي هريرة - هيشنه - قال: قال رسول الله - عَلَيْه ما الإيمان ليأرز إلى الله يكل المرز الله عند أبي الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها الله البخاري ومسلم، ومعنى يأرز: يتجه إليها، ويكون فيها.

#### ٤- دعاء النبي عليه الله المدينة بالبركة:

عن أبي هريرة - هيئن وأن رسول الله - عن أبي هريرة - هيئن وأن رسول الله عن أبي هريرة المرافية وأن رسول الله عن اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مُدِّنا وفي صاعنا، بركة مع بركة اللهم مسلم.

وفي مسلم عن أبي هريرة - هيئف – أن رسول الله على على اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة، بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه».

<sup>(</sup>۱) قال العلامة عبد المحسن العباد\_حفظه الله تعالى \_: "واختص الله \_ عز وجل \_ هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة – دون سائر البلاد \_، ولم يأت دليل ثابت يدل على تحريم شيئ غير مكة والمدينة، وما شاع على ألسِنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع لأنه ليس هناك حرم ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين – أي المشرفين المعظمين " [فضائل المدينة ص: ٦].

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ .

#### ٥- صيانة المدينة من دخول الطاعون، والدجال إليها:

عن أبي هريرة - وليُنُف - قال: قال ـ عَلَيْهِ ـ: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» رواه البخاري ومسلم.

#### ٦-المدينة قرية تأكل القرى:

عن أبي هريرة - والنه عن أبي هريرة - والنه عن أبي هريرة المرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة ، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» رواه البخاري ومسلم.

والمعنى أنه أمر بالهجرة إليها، واستيطانها ومعنى: «أكلها القرى»، قال النووي ـ رحمه الله ـ: وذكروا في معنى «أكلها القرى» وجهين:

أحدهما: أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر، فمنها فتحت القرى، وغنمت أموالها وسباياها.

والثاني: معناه: أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة، وإليها تساق غنائمها» [شرح مسلم ١٢/٩]، وقال: «يقولون يثرب وهي المدينة»قال: «ففيه كراهة تسميتها يثرب لفظ التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» وقال: «وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنها هو حكاية عن قول المنافقين، والذين في قلوبهم مرض».

#### ٧-عقوبة من أراد أهل المدينة بسوء:

عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص - هَيْنَكُ - أن النبي ـ عَيْنِكُ - قال: «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» رواه مسلم.

وعن جابر – ﴿ يَنْفُنُهُ – قال \_ عَيَالِيَّةِ: «من أخاف أهل المدينة أخافه الله» رواه ابن حان (١١)

#### ٨- الصبر على لأوائها وجهدها:

عن سعد بن أبي وقاص - ويَنْفُه - أن رسول الله - وَيَنْفُه - أن رسول الله عن سعد بن أبي وقاص - ويَنْفُه - أن رسول الله عن سعد بن أبي وقاص - وينفُه الله يوم القيامة» رواه مسلم.

اللآواء: الشدة والجوع، والجهد هو المشقة.

#### ٩- المدينة تنفي شرارها:

عن جابر بن عبد الله - هيئف - قال: قال رسول الله ـ عَلَيْهِ: «إنها المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها» رواه البخاري ومسلم.

وعن زيد بن ثابت - هِ الله النبي - أن النبي - قال: «إنها طيبة يعني المدينة، وإنها تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الفضة» رواه مسلم.

#### ١٠ - خطورة الإحداث فيها:

عن على - هِ الله عن النبي \_ عَلَيْه \_ قال: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى مُحدِثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدلٌ » متفق عليه.

قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ: معناه من أتى فيها إثبًا، أو آوى من أتاه، وضمه إليه وحماه»

والأحاديث في فضل المدينة كثيرة، ومن أراد المزيد فعليه بكتاب: «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعًا ودراسة» لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي ـ حفظه الله ـ.

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة: (٢٣٠٤).

#### أسماء المدينة:

١ – المدينة.

٢- طابة.

٣- طيبة.

٤ - الدار قال تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ [الحشر: ٩].







عن أنس بن مالك عليه أن رسول الله عليه أن رسول الله عن أنس بن مالك عليه أحد فقال: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» رواه البخاري والترمذي. ورواه أحمد والطبراني عن سويد بن عامر الأنصاري.

والحب الذي أخبر به النبي - عَلَيْكُ لله عليه على أحد وعنه هو حب حقيقي.

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: «الصحيح المختار أن معناه: أن «أُحدًا» يجبنا حقيقة، جعل الله تعالى فيه تمييزا يجب به، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٤٧] وكما حن الجذع اليابس، وكما سبح الحصى، وكما فر الحجر بثوب موسى - عليه وكما قال نبينا اليابس، وكما سبح الحصى، وكما فر الحجر بثوب موسى - عليه وكما قال نبينا في أي لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وكما دعا الشجرتين المفترقتين فاجتمعتا، وكما رجف حراء فقال: «اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق...» الحديث. وكما كلمه ذراع الشاة... إلخ» [شرح مسلم ٩/ ١١٤].

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : «قيل هو على الحقيقة و لا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة في بعض الجهادات، وقيل هو على المجاز والمراد أهل أحد» . فتح الباري ٦/٨٧.

قلت: ولا معنى لصرفه إلى المجاز مع استقامة المعنى الحقيقي.

مَا بُحِبّهُ الرَّيُوكُّ

# فضل جبل أُحد:

عن أنس بن مالك - هِيْنَكُ - قال: إن رسول الله - عَيَالِيَّ - قال: «إِنَّ أُحدًا جبل يجبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع (١) الجنة» رواه ابن ماجة (٢).

عن أنس بن مالك - هِينَّ - قال: صعد النبي - عَلَيْ - إلى أُحد ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، فرجف بهم، فضربه برجله، وقال - عَلَيْ -: «اثبت أُحد فها عليك إلّا نبى، أو صديق، أو شهيدان» رواه البخاري.

وفي الحديث حب عملي من هذا الجبل للنبي - عَلَيْق - فإنه لما حل النبي - عَلَيْق - فون على من هذا الجبل للنبي - عَلَيْق - فون حبه للنبي - عَلَيْق - بتلك الرجفة التي هي محبة، وفرح بقدوم النبي - عَلَيْق .

أحــــ لله عليك مهابة ووقـــار ... وعليك مـن حـب النبي دثــار

# موقع جبل أحد،

يقع جبل أحد في شهال المدينة النبوية ، ويبعد عن المسجد النبوي بحدود ٥٠, ٥ كم تقريبًا وكانت عند سفحه المعركة المشهورة التي مس المسلمين فيها القرح.

وهو يمتد كسلسلة من الشرق إلى الغرب مع ميل نحو الشمال في الجهة الشمالية من المدينة النبوية.

مساحته: ويبلغ طول الجبل ما يقارب ٧كم، وعرضه ما بين ٢ إلى ٣ كم، وارتفاعه يصل إلى ٣٥٠ م.

<sup>(</sup>١) أي على باب من أبوابها.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدا، الضعيفة: ( ١٨٢٠ )، ضعيف الجامع الصغير: ( ١٣٦٨ ).

### ما وردية سبب تسميته أحدًا:

### وجاء في ذلك أقوال: فقيل:

- ١- إنه سمي أحد لتوحده وانقطاعه عن غيره من الجبال لأنه محاط بالسهول والأودية.
- ٢- أنه سمي باسم رجل من العمالقة، وهو أول من سكنه، والعمالقة هم أقدم الأمم التي سكنت المدينة، فهم أول من زرع وحفر، وبنى الآطام (١) في المدينة «يثرب» آنذاك.
- ٣- وقيل أن اسمه يرمز إلى وحدانية الله تعالى، وذكر ابن شيبه: أنه كان يعرف بالجاهلية باسم عنقد.



<sup>(</sup>١) الآطام- بالمدّ- جمّعُ أُطُم- بضم الهمزة والطاء-؛ وهو بناء مرتفع وآطام المدينة: أبنيتها المرتفعة،

مَا بُحِبّهُ الرَّسُوكُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولِ الرَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّمُ اللَّمُ الرَّسُولُ اللّ



# وا موضع دفنه عليه ا

عن أبي بكر - ولين الله عن أبي بكر - ولين من قَبَضَ الله تعالى نَبِيا الله عن أبي بكر الله تعالى نَبِيا إلا في السموْضِع الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ الرّواه الترمذي (١).

وفي هذا الحديث بيان خصوصية للأنبياء \_عليهم الصلاة والسلام \_وهي أن يدفنوا في المكان الذي قبضوا فيه، وهو المكان الذي أحبوه.

ومن ذلك أن موسى \_ عليه الصلاة والسلام \_ دعا ربه أن يُدفن قِبَلَ بيت المقدس. والنبي \_ عِيَالَةً \_ دفن في حجرة عائشة - عَنَا - وهذا ما أحبه النبي \_عَيَالَةً \_ وهو من خصائصه.

والدفن لغير الأنبياء في البيوت منهيٌ عنه، فعن أبي هريرة - عِيسُن - قال: قال رسول الله \_ عَيْكَ م تُبُورًا، وَلاَ تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وصَلُّوا عَلَى فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبُلُغُنِي حَيْثُهَا كُنْتُمْ (رواه أبو داود.

بل هو من فعل اليهود ففي مسند أحمد عن عائشة \_ عن عائشة \_ قالت: أن رسول الله \_ عليه و الله عليكم قبورًا، والله \_ عليه و النصارى في بيوتهم قبورًا، وإنَّ البيت ليُتلى فيه القرآنُ ؛ فيتراءَى لأهل السماء كما تتراءى النجومُ لأهل الأرض».

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (٥٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) وهو في السلسة الصحيحة للألباني برقم: (٣١١٢).

### قال الذهبي عقب هذا الحديث (سير أعلام النبلاء ٢٩/٨):

«هذا حديث نظيف الإسناد، حسن المتن، فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق آخر، وقد نهى عليه أن يبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم ؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئًا واحدًا. والصلاة في المقبرة منهي عنها نهي كراهة أو نهي تحريم، وقد قال عليه : «أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة». فناسب ذلك ألا تُتخذ قبورًا.

وأما دفنه في بيت عائشة \_ صلوات الله عليه وسلامه \_ فمختص به، كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خُص بأن صلّوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيا وميتا في الدنيا والآخرة، وكما خُص بتأخير دفنه يومين، ويكره تأخير أمته ؛ لأنه هو أُمن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم في موته حتى قدم أبو بكر الصديق من السّنْح، فهذا كان سبب التأخير».

وقال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: «فمنهم من قال لا تجعلوها قبورًا، أي: لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكن أورد على ذلك دفن النبي ـ على ذلك دفن النبي ـ على ذلك من خصائصه ـ على فالنبى دُفن في بيته لسبين:

١- ما روي عن أبي بكر- هِيلُف -: أنه سمع النبي \_ عَلَيْه \_ يقول: «ما من نبي يموت إلا دُفن حيث قُبض» وهذا ضعفه بعض العلماء.

٢- ما روته عائشة - ﴿ أَنه خشي أَن يتخذ مسجدًا ﴾.

وقال بعض العلماء: المرادب: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا» أي لا تجعلوها مثل القبور، أي المقبرة لا تصلون فيها، فذلك لأنه من المتقرر عندهم أن

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكُ \_

出加米

المقابر لا يصلى فيها، و أيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبورًا» وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا الصلاة فيها وكلا المعنيين صحيح، فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته بل يدفن مع المسلمين لأن هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي - على الى اليوم، ولأنه إذا دفن في بيته، فإنه ربها يكون وسيلة إلى الشرك، فربها يُعظم هذا المكان، ولأنه يُحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابر، ولأنه يضيق على الورثة من بعده فيسأمون منه، وربها يستوحشون منه، وإذا باعوه لا يساوي إلا شيئًا قليلًا، ولأنه قد يحدث عنده من الصخب، واللعب، واللغو، والأفعال المحرمة ما يتنافي مع مقصود الشارع، فإن الرسول - على حتاب التوحيد ١/ ١٤٤-٤٤١].

وقال شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - بعد أن ساق عددًا من الأحاديث الواردة في دفنه - وفعلمنا من هذه الأحاديث أن النبي - وفي القبورين في البناء على القبور إذ لم يبنى على قبره - وانها دفن في بيته، كما عُلِمَ من الأحاديث والله أعلم المنبة على قبر الرسول - المنبة على قبر الرسول - المنبة من كتاب رياض الجنة ص ٣٠٠].

وبهذا نعلم أن إدخال حجرة عائشة - ﴿ الله فيها قبره في المسجد النبوي حادث وكذلك أمر القبة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وَهُوَ وَعَلَيْهُ وَكَانَتْ حُجْرَةُ عَائِشَةَ وَسَائِرُ حُجَر أَزْوَاجِه مِنْ جَهَة شَرْقيِّ الْسَمْجِد، وَقَبْلَتُهُ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً في مَسْجِده بَلْ كَانَ يَغْرُجُ مِنْ الْسُحَجْرةِ إِلَى الْسَمْجِد، وَقَبْلَتُهُ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً في مَسْجِده بَلْ كَانَ يَغْرُجُ مِنْ الْسُحَجْرةِ إِلَى الْسَمْبِد، وَلَكِنْ في خِلَافَةِ الْوَلِيدِ وُسِّعَ الْسَمْسِجِد، وَكَانَ يُحِبُّ الْسُمْبِد، وَلَكِنْ في خِلَافَةِ الْوَلِيدِ وُسِّعَ الْسَمْسِجِد، وَكَانَ يُحِبُّ

عَهَرَ أَنْ عَبْدَ الْعَزِيزِ أَنْ يَشْتَرَيَ الْحَرَامَ، وَمَسْجِدَ دَمَشْقَ وَغَيْرَهُمَا، فَأَمَرَ نَائِبُهُ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَزِيزِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحُجَرَ مِنْ أَصْحَابَهَا الَّذِينَ وَرِثُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - عَيَلَةٌ - وَيَزِيدَهَا فِي الْسَجِدِ. فَمِنْ حِينَئذ دَخَلَتْ الْحُجَرُ فِي الْسَجِدِ وَذَلْكَ بَعْدَ مَوْتَ الصَّحَابَة : بَعْدَ مَوْتَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدَ الحَدرِي وَذَلْكَ بَعْدَ مَوْتَ الصَّحَابَة وَلَمْ يَكُنْ بَقِي فِي الْسَجِدِ الحَدرِي وَبَعْدَ مَوْتِ عَامَّة الصَّحَابَة وَلَمْ يَكُنْ بَقِي فِي الْسَمَدينَة مِنْهُمْ وَبَعْدَ مَوْتِ عَامَّة الصَّحَابَة وَلَمْ يَكُنْ بَقِي فِي الْسَمَدينَة مِنْهُمْ وَالتَّابِعِينَ مَا فَعَلَهُ عُثْمَانً أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْسَمَسِيِّبِ كَرِهَ ذَلِكَ. وَقَدْ كَرِهَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَة وَالسَّيَبِ كَرة ذَلِكَ. وَقَدْ كَرة كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَة وَالسَّيَبِ عَنْ مَا فَعَلَهُ عُثْمَانً أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْسَمَسِيِّبِ كَرة ذَلِكَ. وَقَدْ كَرة كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَة وَالسَّيَبِ عَنْ مَا فَعَلَهُ عُثْمَانً أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْسَمَسِيِّبِ كَرة ذَلِكَ. وَقَدْ كَرة كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَة وَالسَّيَبِ عَنْ مَا فَعَلَهُ عُثْمَانً أَنْ وَلِيدُ أَكْرَهُ اللَّي الْمَسْجِدِ بِالْحَجَارَةِ، وَالْقَصَّة، وَالْقَصَة ، وَهُو لَاءٍ لِمَا فَعَلَهُ الْوَلِيدُ أَكْرَهُ اللَّهُ وَالسَاعِرَ صَالَا اللهَ وَاللَّهُ وَالْمَا عَلَهُ الْوَلِيدُ أَكْرَهُ اللَّهُ وَالْعَلْ الْعَلَهُ الْوَلِيدُ أَكْرَهُ اللَّالَالُ مَعْدَالِهُ اللَّهُ وَالْعَلَهُ الْمُؤْلِدُ الْعَلَاهُ الْوَلِيدُ أَكْرَهُ اللَّهُ وَالْمَا الْمَاسَعِيدَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَهُ الْمُؤْلِودُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمَلْولِي الْمَالِقُ الْمَوْلِيدُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْعُلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْل

قال شيخنا الوادعي و حمه الله -: «وبهذا يتضح لنا أن الوليد و رحمه الله و أخطأ في إدخال الحُجر في المسجد النبوي، وأنه وقع في عين ما نهى عنه النبي و الخاذ القبور مساجد والصلاة فيها، فإن الذين يصلون في المكان الذي كان لأهل الصفة يستقبلون القبر كما هو مشاهد، وكذلك النساء فإنهن يتجهن في صلاتهن إلى القبر، وأن الواجب على المسلمين هو إعادته كما كان من الناحية الشرقية على عهد رسول الله و الله على المدي هدي محمد و الناحية الشرقية على عهد رسول الله و الله على المدي هدي محمد و الناحية الشرقية على عهد رسول الله و الله المدي هدي محمد و الناحية الشرقية على عند قول عند قول عند قول محمد . . في المدي في دينه كمخاطر الله المدي المدي هدي المدي هدي المدي هدي المدي ال

[حكم القبة المبنية على قبر الرسول على على قبر الرسول على على المبنية على قبر الرسول على المبنية على المبنية على قبر الرسول على المبنية على المبنية على المبنية على قبر الرسول على المبنية على قبر الرسول على المبنية المبنية المبنية على المبنية المبن

وأما القبة فقد أنكرها عدد من العلماء وبينوا متى بنيت، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في اقتضاء الصراط المستقيم: «ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين – بأبي هو وأمي – على أعراف أعلاها كوة إلى السهاء وهي إلى الآن باقية فيها، موضوع عليها شمع على أطرافه حجارة تمسكه، وكان السقف بارزا إلى السهاء، وبني كذلك لما احترق المسجد، والمنبر سَنة بضع وخمسين

مَا بُحِبَهُ الرَّبُوكِ ا

出加出

وستهائة، وظهرت النار بأرض الحجاز، التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها. ثم عمر المسجد، والسقف كها كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشبي، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف، وأنكرها من أنكرها.» أ.هـ

وقال الصنعاني رحمه الله - يخ تطهير الاعتقاد: «فإن قلت هذا قبر رسول الله - يخيي - قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه - يخيي -، ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا تابعي التابعين، ولا من علماء أمته، وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره - يكي - من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سَنة ثمان وسبعين وستمائة، ذكره في «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» فهذه أمور دولية، لا دليلية» أ.هـ

قال شيخنا العلامة الوادعي - رحمه الله - بعد نقله لعدد من كلام أهل العلم، وإنكارهم لبناء القبة: «هذا وقد هم الإخوان - رحمهم الله - في زمن عبد العزيز - رحمه الله - عند دخولهم المدينة أن يزيلوا هذه القبة، وليتهم فعلوا، ولكنهم خشوا - رحمهم الله - من قيام فتنة القبوريين أعظم من إزالة القبة، فيؤدي إزالة المنكر إلى ما هو أنكر منه، وكم للقبوريين من دعاوى باطلة». [ص ٣٠٨ من حكم القبة المبنية على قبر الرسول - المسلم المسل

# أخطاء وتنبيهات تتعلق بقبره ـ عَلَيْهُ ـ ،

# ١- تفضيل الحجرة التي قبر فيها رسول الله على الكعبة والعرش:

قال العلامة ابن عثيمين: «ويقول بعض الغالين: الكعبة أفضل من الحجرة، فأما والنبي \_ عَلِيلَةً \_ فيها فلا والله لا، ولا الكعبة، ولا العرش وحملته، ولا الجنة.

出加出

فهو يريد أن يفضل الحجرة على الكعبة، وعلى العرش وحملته وعلى الجنة، وهذه مبالغة لا يرضاها النبي - عليه الله ولا لنفسه.

وصحيح أن جسده \_ عَلَيْهِ \_ أفضل، ولكن كونه يقول إن الحجرة أفضل من الكعبة والعرش والجنة، لأن الرسول فيها هذا خطأ عظيم نسأل الله السلامة من ذلك» [القول المفيد ١/ ٣٩٥].

# ٢- شَدُّ الرحال إلى قبره ـ عِلَيْهُ ـ وزيارته:

وهذا مما نهى عنه النبي على الله في الحديث المتفق عليه: «لا تُشَدُّ الرحالُ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».

وعن أبي هريرة - ويُنفُ - أن النبي - عَلَيْهُ - قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» رواه أبو داود.

وذكر العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ في معناه قوله: «لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسّنة ، أو بالشهر، أو بالأسبوع، فإنه نهى عن ذلك، وإنها يزار لسبب كها لو قدم الإنسان من سفر، فذهب إلى قبره فزاره، أو زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور.

وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي - عليه من أجل السلام عليه، فيعتادوا هذا كل فجر، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته فهذا من الجهل، وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان تسليمهم يبلغه» [القول المفيد ١/ ٤٤٤].

قلت: والفضل إنها جاء في الصلاة في مسجده، وزيارته في قبره لم يرد في ذلك شيء بل هو النهي.

مَا بُحِبّهُ الرَّسُوكَ ا

出"以出

٣- تحري العبادة من دعاء، وصلاة ، وقراءة وغيرها عند قبره ـ على معتقدين أن في ذلك فضل ومزية:

فعن علي بن الحسين أنه رأى رجلًا يجئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي على فيدخل فيها، فيدعو، فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله على قال: (لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا، وصلوا على فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم» رواه الضياء في المختارة والبخاري في التاريخ الكبير وذكره العلامة الوادعي - رحمه الله - في حكم القبة المبنية.

وعن أبي هريرة - هيئنه - قال: قال رسول الله \_ عَيَالِيَّ: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه البخاري ومسلم.

قال العلامة العثيمين: «اتخاذ القبور مساجد له معنيان:

الأول: أن تبنى عليها مساجد

الثاني: أن تتخذ مكانًا للصلاة عندها، وإن لم يُبن المسجد» [القول المفيد ١/ ٣٩٩].

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي ـ رحمه الله: «وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال \_ عَلَيْ \_: «جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» أ.هـ [كتاب التوحيد باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ؟!].

قلت: ومن جهل بعضهم، وغلوه أنه إذا خرج من الجهة الشرقية لا يولي ظهره للقبر، وإنها يظل يمشي جاعلًا وجهه تجاه القبر يتوارى عنه.

وترى منهم من يستقبل القبر بالدعاء، وهكذا كثير من البدع المنكرات التي يعتقدها من ضل عن الهدى القويم.



# ٤-التمسح بالحجرة التي فيها قبر النبي. ﷺ. وتقبيلها والطواف بها:

قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -: «وأما مسجد النبي - والمسجد الأقصى فإن كل ما يشرع فيها من العبادات يشرع في سائر المساجد كالصلاة، والدعاء، والذكر، والقراءة والاعتكاف، ولا يشرع فيها جنس ما لا يشرع في غيرهما، لا تقبيل شيء ولا استلامه، ولا الطواف به ونحو ذلك، لكنها أفضل من غيرهما فالصلاة فيها تضاعف على الصلاة في غيرها [اقتضاء الصراط المستقيم ص ٥٩٢].







عن أنس بن مالك - عِيْنُهُ - قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - عَيْنَهُ - يُحِبُّ الدُّبَّاءَ» رواه أحد والترمذي في الشائل والنسائي وابن ماجة (١) .

قال النووي شرح مسلم ١٨٠/١٣ فيه فَوائِد مِنْهَا: إجَابَة الدَّعْوَة، وَإِبَاحَة كَسْب الْخَيَّاط. وَإِبَاحَة الْمَرَق، وَفَضيلَة أَكْل الدُّبَّاء، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يُجَبّ الدُّبَّاء، وَكَذَلكَ كُلَّ شَيْء كَانَ رَسُولَ الله ـ عَيْلِه ـ يُحِبّهُ وَأَنَّهُ يَحْرص عَلَى تَحْصيل الدُّبَاء، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِأَهْلِ الْمَائِدَة إِيثَار بَعْضهمْ بَعْضًا إِذَا لَمْ يَكْرَههُ صَاحِب الطَّعَام.

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: «والدُبَّاء: بضم الدال المهملة، وتشديد الموحدة ممدة و يجوز القصر ... هو القرع، وقيل خاص بالمستدير منه،

وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق حكيم بن جابر عن أبيه قال: «دخلت على النبي \_ على النبي \_ على النبي \_ على النبي ـ على

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع رقم:(٤٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «والدباء: هو اليقطين» شرح مسلم: (١٣/ ١٨٠).

出""告

«القرع، و هو الدباء، نكثر به طعامنا».

وقد بوب البخاري - رحمه الله تعالى على حديث أنس بن مالك - هِيْنُك - المتقدم فقال: «باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية».

قال العلامة العثيمين - رحمه الله تعالى -: "إذا كان معك مشارك فكل من الذي يليك فإن هذا سوء أدب، فكل من الذي يليك، لا تأكل من جهته، ومن الذي يليه فإن هذا سوء أدب، قال العلماء: إلا أن يكون الطعام أنواعًا، مثل أن يكون فيه قرع وباذنجان ولحم وغيره، فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع أو ذاك، كما كان الرسول - يتتبع الدباء من الصحفة ويأكلها، والدباء هو القرع. وكذلك لو كنت وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف الآخر لأنك لا تؤذي أحدًا في ذلك، لكن لا تأكل من أعلى الصحفة لأن البركة تنزل في أعلاها، ولكن من الجوانب» [شرح رياض الصالحين ٢/١٠٥٠].

قال الحافظ ابن حجر وحمه الله عنه (وفي الحديث .... بيان ما كان في النبي عَلَيْ من التواضع واللطف بأصحابه، وتعاهدهم بالمجيء إلى منازهم الفتح ٩/ ٥٣٥].

قال: «وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي \_ عَلَيْهُ \_ حتى في الأشياء الجبلية، وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها، \_ عَلِينُكُ \_» [الفتح: ٩٣٦/٩].

وقد جاء في مسلم عن ثابت قال: «سمعت أنسًا - هِيْنُك - يقول: «فها صنع في طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صُنع».

#### فوائد الدباء الصحية:

وهو الْيَقْطِينُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ: هُو نَبَاتُ الدّبّاءِ وَثَمَرُهُ يُسَمّى الدّبّاء، وَالْقَرْعَ، وَشَجَرَةَ الْيَقْطِينَ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصّحيحيْنِ»: مِنْ حَديثِ أَنَس بْنِ مَالِكُ أَنّ خَيّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ \_ عَيْهِ \_ إلى طَعَام صَنَعَهُ. الخ. وَقَالَ أَبُو طَالُوتَ دَخَلْتُ عَلَى أَنَس بْنِ مَالِك \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَهُو يَأْكُلُ الْقَرْعَ وَيَقُولُ: يَا لَك مَنْ شَجَرَةِ مَا أَحَبّكِ إِلَي لَحُبّ رَسُولِ اللهِ \_ عَيْهِ \_ إيّاك.

و الْيَقْطِينُ بَارِدُ رَطْبُ يَغْذُو غَذَاءً يَسِيرًا وَهُوَ سَرِيعُ الْانْحَدَار، وَإِنْ لَمْ يَفْسُدْ قَبْلَ الْمَضْمَ تَوَلّدَ مِنْهُ خَلْطٌ مَحْمُودُ وَمِنْ خَاصّيّتِه أَنّهُ يَتَولّدُ مِنْهُ خَلْطٌ مَحْمُودُ مُعُودُ اللّهَ الْمَصْحَبُهُ. فَإِنْ أُكِلَ بِالْخَرْدَلِ تَولّدَ مِنْهُ خَلْطٌ حِرّيفٌ، وَبِالْلْحِ خَلْطٌ مَالِحٌ، وَمَعَ الْقَابِضِ قَابِضٌ، وَإِنْ طُبِخَ بِالسّفَرْ جَلِ غَذَا الْبَدَنَ غِذَاءً جَيّدًا. وَهُو مَالِحٌ، وَمَعَ الْقَابِضِ قَابِضٌ، وَإِنْ طُبِخَ بِالسّفَرْ جَلِ غَذَا الْبَدَنَ غِذَاءً جَيّدًا. وَهُو لَطِيفٌ مَاتِي يَغْذُو غِذَاءً رَطْبًا بَلْغَمِيّا، وَيَنْفَعُ الْمُحْرُورِينَ، وَلَا يُلَائِمُ الْمُبُودِينَ، وَلَا يُلَائِمُ الْمُبُودِينَ، وَلَا يُلَائِمُ الْمُبُودِينَ، وَمَنْ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ الْبَلْغَمْ، وَمَاقُهُ وَيَنْفَعُ الْعَطَشَ، وَيُذْهِبُ الصّدَاعَ الحار وَمَنْ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ الْبَلْغَمْ، وَمَاقُهُ وَيَقْطُعُ الْعَطَشَ، وَيُذْهِبُ الصّدَاعَ الحار إذا شرب أو غسل به الرأس، وهو ملين للبطن كَيْفَ اسْتُعْمِلَ، وَلَا يَتَدَاوَى الْمَارُورُونَ بِمِثْلِهِ وَلَا أَعْجَلَ مِنْهُ نَفْعًا.

وَمِنْ مَنَافِعِهِ أَنَّهُ إِذَا لُطّخَ بِعَجِينِ، وَشُويَ فِي الْفُرْنِ أَوْ التّنّور، وَاسْتُخْرِجَ مَاؤُهُ وَشُرِبَ بِبَعْضَ الْأَشْرِبَةِ اللّطِيفَةِ سَكّنَ حَرَارَةَ الْخُمّى الْلْتَهِبَةَ، وَقَطَعَ الْعَطش، وَشُربَ بِبَعْضَ الْأَشْرِبَةِ اللّطِيفَةِ سَكّنَ حَرَارَةَ الْخُمّى الْلْتَهِبَةَ، وَقَطَعَ الْعَطش، وَعَذَرَى غَذَاءً حَسَنًا، وَإِذَا شُرِبَ بترنجبين وَسَفَرْجَل مُرَبّى أَسْهَلَ صَفْرَاءَ عَضَةً. وَإِذَا طُبِخَ الْقَرْعُ وَشُربَ مَاؤُهُ بِشَيْء مِنْ عَسَل، وَشَيْء مِنْ نَطْرُونِ أَحْدَر بَلْغَمًا وَمِرّةً مَعًا، وَإِذَا دُقّ وَعُمِلَ مِنْهُ ضِمَادٌ عَلَى الْيَافُوخ نَفَعَ مِنْ الْأَوْرَام الْخَارّةِ بَلْغَمًا وَمِرّةً مَعًا، وَإِذَا دُقّ وَعُمِلَ مِنْهُ ضِمَادٌ عَلَى الْيَافُوخ نَفَعَ مِنْ الْأَوْرَام الْخَارّةِ

في الدَّمَاغِ. وَإِذَا عُصرَتْ جُرَادَتُهُ (١)، وَخُلِطَ مَاؤُهَا بِدُهْنِ الْوَرْدِ وَقُطرَ مِنْهَا فِي الْأَذُنِ نَفَعَتْ مِنْ الْأَوْرَامِ الْجَارّةِ وَجُرَادَتُهُ نَافِعَةٌ مِنْ أَوْرَامِ الْعَيْنِ الْجَارّةِ، وَمِنْ النَّقْرِسِ الْجَارّةِ، وَهُو شَدِيدُ النَّفْعِ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْجَارّةِ وَالْلَحْمُومِينَ، النَّقْرِسِ الْجَارّةِ فِي الْبَدَنِ وَمَتَى صَادَفَ فِي الْمَعَدةِ خَلْطًا رَدِيئًا اسْتَحَالَ إِلَى طَبِيعَتِه، وَفَسَدَ وَوَلّدَ فِي الْبَدَنِ وَمَتَى صَادَفَ فِي الْمَعْرَتِه بِالْخَلِّ وَالْمُرِيَّةِ وَالْمُعْوَمِينَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ مِنْ أَلْطَفِ الْأَغْذِيَةِ، وَأَسْرَعِهَا انْفِعَالًا .ا. هـ (٢)



<sup>(</sup>١) المرادبه: قشر القرع.

<sup>(</sup>٢) نقلته بلفظه من زاد المعاد: (٤/ ٣٧٢).



# عا الحلوى والعسل ط

عن عائشة - والت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ» متفق عليه.

قال الليث: الحلوي هو كل حلو يؤكل.

وقال الخطابي: اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، وقال ابن سيدة: هي ما عولج من الطعام بحلاوة، وقد تطلق على الفاكهة.

وقال النووي: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، وذكر العسل بعدها تنبيهًا على شرافته ومزيته، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام أ.هـ

قال ابن بطال و حمه الله: الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾ [المؤمنون: ٥١] وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذ من المباحات، ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة.

وقال الخطابي-رحمه الله: «لم يكن حبه- عَلَيْهِ له على معنى كثرة التشهي لها، وشدة نزاع النفس إليها، وإنها كان ينال منها إذا حضرت إليه نيلًا صالحًا فيعلم بذلك أنها تعجبه، ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى» (١)

قال الحافظ ـ رحمه الله ـ: «ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى، وكان بعض أهل الورع يكره ذلك، من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعا لا شحا» [فتح

<sup>(</sup>١) لمراجعة هذه النقولات راجع فتح الباري: (٩/ ٥٥٩)، وتحفة الأحوذي: (٥/ ٥٥٥ - ٤٥٦).



الباري٩/ ٧٥٥].

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: (وكان \_ عَلَيْهُ \_ يُحب الحَلُواءَ والعسلَ، وهذه الثلاثة أعنى: اللَّحم والعسل والحلواء من أفضل الأغذية، وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء، وللاغتذاء بها نفعٌ عظيم في حفظ الصحة والقوة، ولا ينفِرُ منها إلا مَن به عِلَّةٌ وآفة» [زاد المعاد ٢٠٠٠].

#### من فوائد العسل:

قال الله تعالى: ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩]

قال ابن كثير و حمه الله: «أي: في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. قال بعض من تكلم في الطب النبوي: لو قال فيه: «الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء، ولكن قال ﴿ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ ﴾ أي: يصلح لكل أحد من أدواء باردة، فإنه حار، والشيء يداوى بضده» [التفسير ٢/ ٥٩٦].

وعن عبد الله بن عباس - هِ النبي - عن النبي - عَلَيْهِ - قال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي »رواه البخاري.

وعن جابر بن عبد الله - عن حال سمعت رسول الله - على يقول: "إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية تصيب ألمًا، وأنا أنهى أمتي عن الكي، ولا أحبه " وعن عبد الله بن مسعود - عيست قال: عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن " رواه ابن ماجة والحاكم (٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم: «وقد اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿ يَحْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُحْلِفُ أَلُونَهُ, فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩]، هل الضمير في «فيه» راجعٌ إلى الشراب، أو راجعٌ إلى القرآن ؟ على قولين؛ الصحيح: رجوعُه إلى الشراب، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وقتادة، والأكثرين، فإنه هو المذكور، والكلامُ سيق لأجله، ولا ذكرَ للقرآن في الآية، وهذا الحديث الصحيحُ وهو قوله: «صَدَقَ اللهُ» كالصريح فيه.. والله تعالى أعلم» زاد المعاد: (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم: «فجمع بين الطب البشري والإلهي، وبين طب الأبدان، وطب الأرواح، وبين الدواء الأرضى، والدواء السمائي» زاد المعاد: (٢/٤).

مَا بُحِبَهُ الرِّسُولُ السَّالِي الرَّسُولُ السَّالِي الرَّسُولُ السَّالِي الرَّالِي السَّالِي اللَّهِ الرَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ويرويه بعضهم مرفوعًا عن النبي \_ عَلَيْهِ \_ وصحح البيهقي في دلائل النبوة وقفه على ابن مسعود.

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - هيئن وأن رجلًا أتى النبي عليه وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - هيئن وأن رجلًا أتى النبي عليه فقال إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية استطلق بطنه و فقال وفي رواية فلم عسلًا» فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته، فلم يغن عنه شيئًا، وفي رواية فلم يزده إلا استطلاقًا - مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول له وسيله وكذب بطن أخيك واله البخاري ومسلم.

قال ابن كثير - رحمه الله -: «قال بعض الأطباء: كان هذا الرجل عنده فضلات، فلم سقاه عسلا وهو حار تحللت، فأسرعت في الاندفاع، فزاد إسهاله، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره، وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك، فلم اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه، وصلح مزاجه، واندفعت الأسقام، والآلام ببركة إشارته - التفسير ٢/ ٩٥).

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : "والعسل فيه منافعُ عظيمة، فإنه جلاءٌ للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محللٌ للرطوبات أكلًا وهو وطلاءً، نافعٌ للمشايخ وأصحابِ البلغم، ومَن كان مزاجه باردًا رطبًا، وهو مغذّ ملين للطبيعة، حافظ لِقُوى المعاجين، ولما استُودع فيه، مُذْهِبٌ لكيفيات الأدوية الكريهة، منق للكبد والصدر، مُدرِّ للبول، موافقٌ للسعال الكائن عن البلغم، وإذا شُربَ حارًا بدُهن الورد، نفع من نهش الهوام، وشرب الأفيون، وإن شُربَ وحده ممزوجًا بهاء نفع من عضة الكلب الكلب، وأكل الفُطُر القتّال، وإذا جُعل فيه اللَّحمُ الطري، حَفظ طراوته ثلاثة أشهر، وكذلك إن جُعل فيه القيّاء، والخيارُ، والقرعُ، والباذنجان، ويحفظ كثيرًا من الفاكهة ستة أشهر، والفيقة ستة أشهر،

ويحفظ جثة الموتى، ويُسمى الحافظ الأمين. وإذ لطخ به البدن المقمل والشَّعر، قتل قَملَه وصِئْبانَه، وطوَّل الشَّعرَ، وحسَّنه، ونعَّمه، وإن اكتُحل به، جلا ظُلمة البصر، وإن استُنَّ به بيَّضَ الأسنان وصقَلها، وحَفظَ صحتَها، وصحة اللَّة، ويفتح أفواه العُروق، ويُدرُّ الطَّمْث، ولعقُه على الريق يُذهب البلغم، ويَغسِل خَمْل المعدة، ويدفعُ الفضلات عنها، ويسخنها تسخينًا معتدلًا، ويفتح سُدَدَها، ويفعل ذلك بالكبد، والكُلى، والمثانة، وهو أقلُّ ضررًا لسُدَد الكبد، والطحال من كل حلو.

وهو مع هذا كله مأمونُ الغائلة، قليلُ المضار، مُضِرٌ بالعرض للصفراويين، ودفعها بالخلِّ ونحوه، فيعودُ حينئذ نافعًا له جدًا.

وهو غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية، ومُفرِّح مع المفرِّحات، فها خُلِقَ لنا شيء في معناه أفضل منه، ولا مثله، ولا قريبًا منه، ولم يكن معوّلُ القدماء إلا عليه، وأكثرُ كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر ألبتة، ولا يعرفونه، فإنه حديثُ العهد حدث قريبًا، وكان النبي - عَلَيْ - يشربه بالماء على الرِّيق، وفي ذلك سرٌ بديع في حفظ الصحة لا يُدركه إلا الفطن الفاضل، وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هَدْيه في حفظ الصحة. الالله المناه المناه العاد].

قال الزهري - رحمه الله تعالى -: «عليك بالعسل، فإنه جيد للحفظ، وأجوده أصفاه وأبيضه، وألينه، وأصدقه حلاوة، وما يؤخذ من الجبال، والشجر له فضل على ما يُؤخذ من الخلايا، وهو بحسب مرعى نحله» [زاد المعاد ٢/٢٣].







عن عبد الله بن مسعود - عِيْنُهُ - قال: «أَحَبَّ الْعِرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ـ عَيْلَيْدٍ - قَال: «أَحَبَّ الْعِرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ـ عَيْلَيْدٍ - فَالْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الل

وعن أبي هريرة - عِيْنُك - قال: «أَيَّ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ - بِلَحْمٍ فَدُفعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا» رواه البخاري ومسلم.

العرق: قال في القاموس: والعَرْقُ، وكغُراب: العَظْمُ أُكِلَ خُمُه، جمعه: ككتاب، وغُراب نادرٌ، أو العَرْقُ: العَظْمُ بِلَحْمِهِ، فإذا أُكِلَ خُمُهُ، فَعُراقٌ، أو كلاهُماً لكلَيْها. "أ.هـ

والدراع: قال في القاموس الذِّراعُ، بالكسر من طَرَف المرْفَق إلى طَرَف المرْفَق إلى طَرَف الإِصْبَع الوُسْطَى، والساعِدُ، وقد تُذَكَّرُ فيهما، والجمع: أَذرُعُ وذُرْعاَنُ، بالضم، و من يَدي البَقر والغَنَم: فوقَ الكُراع، و من يَدي البعير: فوقَ الوَظِيف، وكذلك من الخيل والبغالِ والحَمير»أ. هـ

ولقد كان عضو في الشاه أحب إليه ؟ قيل لها الذراع، فأكثرت فيها السم.

قال النووي - رحمه الله تعالى -: «محبته \_ عَلَيْهُ \_ للذراع لنضجها، وسرعة استمرائها، مع زيادة لذتها، وحلاوة مذاقها، وبعدها عن مواضع الأذى».

<sup>(</sup>١) وهو في السلسلة الصحيحة للألباني : ( ٢٠٥٥ ).

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «وكان يحبُّ اللَّحم، وأحبُّه إليه الذراعُ، ومقدم الشاة، ولذلك سُمَّ فيه، وفي «الصحيحين»: «أُتِي رسولُ الله \_ الذراعُ، وكانت تُعجبُه» [زاد المعاد ٤/ ١٩٩].

وقال أيضًا: «ولا ريب أن أخفّ لحم الشاة لحمُ الرقبة، ولحمُ الذراع والعَضُد، وهو أخفُ على المَعِدَة، وأسرعُ أنهضامًا، وفي هذا مراعاةُ الأغذية التي تجمع ثلاثةَ أوصاف:

أحدها: كثرةُ نفعها وتأثيرها في القُوَى.

الثاني: خِفَّتُها على المُعِدّة، وعدمُ ثقلها عليها.

الثالث: سرعة هضمها، وهذا أفضل ما يكون من الغِذاء. والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره» [زاد المعاد ٢٠٠/٤].

والنهس: هو القبضة على اللحم بالفم، وإزالته عن العظم وغيره.

وقال ي تحفة الأحوذي: «استحب النهس للتواضع، وعدم التكبر، ولأنه أهنأ و أمرأ» [٥/٤٦].

### اللحم خير الإدام في الدنيا والآخرة:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَدَذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشَّنَهُونَ ﴿ آ ﴾ [ الطّورُ: ٢٢]. وَفِي «سُنَن ابْن مَاجَه» وَقَالَ: ﴿ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ آ ﴾ [ الْوَاقِعَةُ ٢١]. وَفِي «سُنَن ابْن مَاجَه» مِنْ حَدَيثِ أَبِي الدّرْدَاءِ \_ عَلْنُ رَسُولَ اللهِ \_ عَلَيْهٍ \_ عَلْمُ أَهْلِ اللهِ مَا أَهْل الْجَنّةِ اللّهُ مُ اللّهُ مَا الله عَلَيْهُ اللّهِ مَا الله عَلَيْهُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا

<sup>(</sup>١) في سنده مجهولان، و ضعيف، حاشية الزاد: ٤/ ٣٤٠ بتحقيق الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٢) في سنده العباس بن بكار وهو كذاب يضع الحديث. حاشية الزاد: ٤/ ٣٤٠ بتحقيق الأرناؤوط.

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكِ -

出了红岩

وَفِي «الصّحِيحِ عَنْهُ عَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ مَ فَضْلُ عَائِشَة عَلَى النّسَاءِ كَفَضْلِ الثّرِيدِ عَلَى سَائرِ الطّعَام، وَالثّرِيدُ الْخُبْزُ وَاللّحْمُ قَالَ الشّاعِرُ:

إِذَا مَا الْخُبْنُ تَأْدِمُهُ بِلَحْمِ . . فَلَذَاكَ أَمَانَةَ اللهِ الشّرِيدُ

وَقَالَ الزَّهْرِيّ: أَكُلُ اللَّحْمِ يَزِيدُ سَبْعِينَ قُوّةً. وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ وَاسِع: اللَّحْمُ «فَإِنّهُ يَزِيدُ فِي اللَّهُ عَنْهُ كُلُوا اللَّحْمَ «فَإِنّهُ يَزِيدُ فِي الْبَصَرِ، وَيُرْوَى عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ الله عَنْهُ كُلُوا اللَّحْمَ «فَإِنّهُ يُوعَقِي اللّه عَنْهُ كُلُوا اللَّحْمَ «فَإِنّهُ يُصَفِّي اللَّوْنَ، وَيُخْمِصُ الْبَطْنَ، وَيُحَسِّنُ الْخُلُق، وَقَالَ نَافعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا يُصَفِّي اللّوْنَ، وَيُخْمِصُ الْبَطْنَ، وَيُحَسِّنُ الْخُلُق، وَقَالَ نَافعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ لَمْ يَفُتُهُ اللَّحْمُ، وَإِذَا سَافَرَ لَمْ يَفُتْهُ اللَّحْمُ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيّ «مَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سَاءَ خُلُقُه». (١)



<sup>(</sup>۱) زاد المعاد: (۶/ ۳٤٠/ ۳٤۱).

# عا الزُّبدوالتَّمْر ط عا الرُّبدوالتَّمْر ط

عن ابني بُسر السُّلميين: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ \_ ﷺ \_ كَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ» رواه أبو داود وابن ماجة (١).

وهذا دليل على حبه على حبه على النوعين من الأطعمة ، وقد بوب الترمذي حرحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال: «باب في الجمع بين اللونين عند الأكل». وسيأتي الحديث عن الزبد إن شاء الله في الأشربة، وأما التمر فهو من أنفع المأكولات، وأكثرها فائدة.

ولقد كان من هديه \_ على إفطاره أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى على (٢٠) .

وعن سلمان بن عامر الضبي - هَيْنُهُ - أن النبي \_ هَيْهُ \_ قال: «إذا فطر أحدكم فليُفطر على ماء فإنه طهور» رواه أحدكم فليُفطر على ماء فإنه طهور» رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم .

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى -: الزاد (٢/ ٤٨) وَكَانَ يَحُضّ عَلَى الْفَطْرِ بِالتَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ هَذَا مِنْ كَهَالِ شَفَقَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ وَنُصْحِهِمْ، فَإِنَّ الْفَطْرِ بِالتَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ هَذَا مِنْ كَهَالِ شَفَقَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ وَنُصْحِهِمْ، فَإِنَّ إِغْطَاءَ الطَّبِيعَةِ الشَّيْءَ الْخُلُو مَعَ خُلُو الْعَدَةِ أَذْعَى إِلَى قَبُولِهِ وَانْتِفَاعِ الْقُوى بِهِ، وَحَلَاوَةُ الْلَدِينَةِ التَّمْرُ وَمُرَبَّاهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا سِيّهَا الْقُوّةُ الْبَاصِرَةُ، فَإِنَّهَا تَقُوى بِهِ، وَحَلَاوَةُ الْلَدِينَةِ التَّمْرُ وَمُرَبَّاهُمْ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(١٩٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والنسائي عن أنس بن مالك ـ عِينُنهُ .

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع: (٣٦٣).

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكَ \_\_\_\_\_\_

وَهُوَ عِنْدَهُمْ قُوتُ وَأُدُمٌ وَرُطَبُهُ فَاكِهَةٌ. وَأَمَّا الْمَاءُ فَإِنَّ الْكَبِدَ يَعْصُلُ لَهَا بِالصّوْمِ نَوْعُ يُبْسِ. فَإِذَا رُطّبَتْ بِالْمَاءِ كَمُلَ انْتَفَاعُهَا بِالْغِذَاءِ بَعْدَهُ. وَلَهَذَا كَانَ الْأَوْلَى نَوْعُ يُبْسِ. فَإِذَا رُطّبَتْ بِالْمَاءِ كَمُلَ انْتَفَاعُهَا بِالْغِذَاءِ بَعْدَهُ. وَلَهَذَا كَانَ الْأَوْلَى بِلْقُرْبِ قَلِيلٍ مِنْ الْمَاءِ ثُمّ يَأْكُلَ بَعْدَهُ هَذَا مَعَ بِالظّمْآنِ الْجَائِعِ أَنْ يَبْدَأُ قَبْلَ الْأَكْلِ بِشُرْبِ قَلِيلٍ مِنْ الْمَاءِ ثُمّ يَأْكُلَ بَعْدَهُ هَذَا مَعَ مَا فِي التّمْرِ وَالْمَاء مِنْ الْخَاصّيّةِ الَّتِي لَهَا تَأْثِيرٌ فِي صَلاحِ الْقَلْبِ لَا يَعْلَمُهَا إلّا أَطِبّاءُ الْقُلُوب.

قال العلامة البسام- رحمه الله تعالى -: "وقد أثبت الطب الحديث صحة سُنَّة الرسول الأعظم في الصيام والإفطار، فالصائم يستنفذ السكر المكتنز في خلايا جسمه، وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وروغان البصر، لذا كان من الضروري أن نمد أجسامنا بمقدار وافر من السكر – ساعة الإفطار لتعود إليه قواه سريعًا» [توضيح الأحكام ١٩٨/٢].

وفي الترمذي «باب ما جاء في استحباب التمر» فساق بسنده عن عائشة - عن الله عن عائشة - عن عائشة - عن عائشة - عن عائشة الله عن عائشة عن عائشة وأهله الله عن عائشة وأحد وأبو داود وابن ماجة.

قال المباركفوري - رحمه الله تعالى -: «قيل المراد به تعظيم شأن التمر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: لأن التمر كان قوتهم فإذا خلا منه البيت جاع أهله، وأهل كل بلدة بالنظر إلى قوتهم يقولون كذلك. وقال النووي: فيه فضيلة التمر وجواز الإدخار للعيال، والحث عليه» [تحفة الأحوذي ٥/٤٣٦].





بعد ذكرنا لبعض الأطعمة التي يحبها النبي - عَلَيْهُ - جدير بنا أن نستعرض آداب الطعام، ونذكر هديه - عَلَيْهُ - في ذلك.

# ١- النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة:

# ٢- النهي عن الأكل متكنًا:

عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله - هيئنه - قال: قال رسول الله ـ عَيَالِيَّةُ ـ: «لا آكُل متكتًا» رواه البخاري.

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «وكان لا يأكل متكتًا، والاتكاء على ثلاثة أنواع، أحدها: الإتكاء على الجنب، والثاني: التربع، والثالث: الإتكاء على أحد يديه، وأكله بالأخرى والثلاث مذمومة.» [ زاد المعاد ٤/٤٠].

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ -

十 1 2 4

وقال العلامة العثيمين -رحمه الله تعالى -: «وهذا ليس من هدي النبي عَلَيْهِ أن يأكل متكئًا، وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة» [شرح رياض الصالحين ٢/ ١٠٦٧].

# وكان على الله المتكنا الأمرين،

الأول: أن الإتكاء يدل على غطرسة وكبرياء.

والثاني: إذا أكل متكئًا يتضرر، حيث يكون مجرى الطعام متمايلًا ليس مستقيمًا فلا يكون على طبيعته، فربها حصل في مجاري الطعام أضرار من ذلك.

#### ٣- غسل اليدين:

قال العلامة أبو الطيب آبادي - رحمه الله تعالى -: «قيل: الْحِكْمَة في الْـوُضُوء - أي الغسل - قَبْل الطَّعَام أَنَّ الْأَكْل بَعْد غَسْل الْيكَدُيْن يَكُون أَهْنَا وَأَمْرَأَ، وَلِأَنَّ الْيكَدُلْ تَغْلُو عَنْ تَلَوُّث فِي تَعَاطِي الْأَعْمَال، فَعَسْلهَا أَقْرَبُ إِلَى النَّظَافَة وَالنَّزَاهَة. وَالْـمرَاد مِنْ الْـوُضُوء بَعْد الطَّعَام غَسْل الْيكَدُيْنِ وَالْـفَم مِنْ الدُّسُومَات. قَالَ \_ عَيْهُ: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَده غَمَر وَلَمْ يَغْسِله، فَأَصَابَهُ شَيْء فَلَا الدُّسُومَات. قَالَ \_ عَيْهُ: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَده غَمَر وَلَمْ يَغْسِله، فَأَصَابَهُ شَيْء فَلَا يَلُومَنَّ إِلّا نَفْسه» أَخْرَجَهُ إِبْن مَاجَهْ وَأَبُو دَاَوُدَ وَبِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْط مُسْلِم» (١٨٤ ].

### ٤- التسمية في أوله والحمد بعده:

عن عائشة - عن عائشة - عن عائشة - عن عائشة الله عن عائشة عائشة الله في أوله، فليقل بسم الله في أوله فليذكر اسم الله في أوله

<sup>(</sup>١) والحديث في صحيح الجامع برقم:(٦١١٥) ورواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة - هيئنه - ، وقوله: ( من بات وفي يده غمر) بفتح الغين المعجمة والميم هو ريح لحم أو دسمه أو وسخه.



(١) وآخره» رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة واحمد ...

وفي حديث أنس بن مالك - هِيْنَكُ - عند البخاري: «اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه».

والأحاديث عنه \_ عليه السي عنه عند بداية الطعام.

وأما الحمد في آخر الطعام: فعن معاذ بن أنس - ويشف - قال: قال رسول الله ويشف اكل طعامًا ثم قال: الحمد الله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غُفر له ما تقدم من ذنبه واله أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي والحاكم (٢).

وعن أبي أمامة - عليفُنه - أن النبي - يَتَلَيْقُ - كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد الله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» رواه البخاري.

# ٥- الأكل والشرب باليد اليمنى:

عن ابن عمر - ويسنف - قال: قال رسول الله - ويسنف الله عن ابن عمر - ويسنف الله عن ابن عمر بشماله ويشرب بشماله» بيمينه وإذا شرب فليشرب بشماله ويشرب بشماله وواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه النسائى عن أبي هريرة.

وعن سلمة بن الأكوع - هيئ -أن رجلًا أكل عند رسول الله \_ على \_ الله عند رسول الله عند بشيال (()) بشهاله () فقال: (لا استطعت) ما منعه إلا الكبر فها رفعها إلى فيه و رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع: (۳۸۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع:(٦٠٨٦).

<sup>(</sup>٣) قال العلامة العثيمين: «وبعض الناس إذا كان يأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب، وهذا لا يجوز لأن الحرام لا يباح إلا لضرورة، وهذا ليس ضرورة» شرح رياض الصالحين (٢/ ١٠٦١).

مَا بُحِبّهُ الرَّسُوكِ الرَّسُوكِ الرَّسُوكِ الرَّسُوكِ الرَّسُوكِ الرَّسُوكِ الرَّسُوكِ الرَّسُوكِ الرَّسُوكِ الرَّسُولِ الرَّسُول

#### ٦- الأكل مما يليه:

عن عمر بن أبي سلمة - هِيَنَهُ - قال: كنت غلاما في حجر رسول الله عَيَالَةُ وَكَانَت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله: «يا غلام سَمِّ الله تعالى، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك» متفق عليه.

قال ابن عثيمين- رحمه الله تعالى -: «فَعَلَّم الرسول هذا الغلام ثلاث سنن: «سمِّ الله» والتسمية واجبة، «وكل بيمينك» والأكل باليمين واجب، «وكل بيمينك» تأدبًا مع صاحبك لأن من سوء الأدب أن تأكل من حافة صاحبك، فعلّمه النبي - عَلَيْهِ - ثلاث سنن وهذه من بركات النبي - عَلَيْهِ - أن يجعل الله فيه بركة فيعلم في كل مناسبة» [شرح رياض الصالحين ٢/ ١٠٦٢].

قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: «إذا كان فيه نوعان أو أكثر فلا بأس أن تجول اليد فيه، وإنها قول رسول الله: «وكل مما يليك» إنها أمره أن يأكل مما يليه لأن الطعام كله نوع واحد.. والله أعلم».

# ٧-الأكل من حوالي الصحفة دون أعلاها:

عن ابن عباس، عن النبي على قال: «إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى المحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها» رواه أحمد وأبو داود.

# ٨- الأكل بثلاثة أصابع ولعق الصحفة:

عن كعب بن مالك - ولين عن عن كعب بن مالك - ولين - قال: «رأيت رسول الله - على عن كل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها» رواه مسلم.

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «وكان من يأكل بأصابعه الثلاث، ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بأصبع

واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة» [زاد المعاد ١/ ١٤٢].

وأما لعق الأصابع والصحفة فقد جاءت العلة مبينة في حديث جابر أن رسول الله عليه و أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» رواه مسلم.

#### تنبيه،

قال ابن عثيمين- رحمه الله تعالى -: «ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاث أصابع مثل الرز، يكفي فيه ثلاث أصابع، أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل الرز، فلا بأس بأن تأكل بأكثر، لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة يقتصر عليها، فإن هذا سُنَّة النبي \_ عليها، فإن هذا سُنَّة النبي \_ عليها، فإن هذا سُنَّة النبي \_ عليها، فإن هذا سُنَّة النبي ـ عليها، فإن هذا سُنْ النبي ـ عليها، فإن هذا سُنَّة النبي ـ عليها النبي النبي النبي ـ عليها النبي النبي

# ٩-رفع اللقمة عند سقوطها وأكلها:

عن جابر - هيئف - أن رسول الله - على الله عن جابر - هيئف - أن رسول الله عن غلامة أحدكم فليأخذها، فَلْيُمِطْ ما كان بها من أذى، ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة» رواه مسلم.

# ١٠-النهي عن القران بين التمرتين:

عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سَنَة مع ابن الزبير فرزقنا تمرًا، وكان عبد الله بن عمر - ويضف - يمر بنا ونحن نأكل، فيقول لا تقارنوا، فإن النبي عبد الله عن الإقران، ثم يقول: «إلا أن يستأذن الرجل أخاه» متفق عليه.

وذلك مخافة أن يأكل أكثر مما يأكل صاحبه، أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل التمرتين جميعًا ونحوها مما يأكل أفرادًا وواحدة واحدة إلا أن

مَا بُحِبَهُ الرِّيولِكِ \_

出 129 岩

يخشى على نفسه الشرق أو الغصص (١).

#### ١١- الاجتماع على الطعام:

عن وحشي بن حرب - هيئف - أن أصحاب رسول الله \_ عليه و علوا: يا رسول الله ، إنا نأكل ولا نشبع ؟ قال: «فلعلكم تتفرقون ؟» قالوا: نعم قال: «فلعتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه» رواه أبو داود.

وهذا يدل على أنه ينبغي للجماعة أن يكون طعامهم في إناء واحد، فإن ذلك من أسباب نزع البركة.

#### ١٢- الإبراد بالطعام حتى يذهب حره:

عن أسهاء بنت أبي بكر - وأنها كانت إذا ثردت غطته شيئًا حتى يذهب فوره و دخانه، ثم تقول: إني سمعت رسول الله علي يقول: "إنه أعظم بركة» رواه الدارمي وأحمد (٢).

وقال أبو هريرة - هِيلنُك -: لا يُؤكل طعامٌ حتى يذهب بخاره.

١٣-النهي عن الجلوس على مائدة فيها الحرام، والأكل منبطحا على بطنه:

عن ابن عمر - ويفض - قال: «نهى رسول الله - على عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه» رواه أبو داود والنسائي (۳)

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين للعثيمين بتصرف: (٢/ ١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة: (٣٩٢، ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) السلسلة الصحيحة: (٢٣٩٤).







عن عائشة - عَنْ عائشة - عَنْ عائشة - عَنْ عَائشة - عَنْ عَائشة - عَنْ عَائشة اللهِ عَلَيْهِ ـ عَلَيْهِ ـ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ـ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

وفيه دليل على أن استطابة الأطعمة جائزة، وأن ذلك من فعل أهل الخير، والله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧].

«وقد كان \_ عَلَيْهِ \_ يدخل بيرُحاء وكانت مستقبل المسجد ويشرب من ماء فيها طيب» رواه البخاري عن أنس.

ولقد كان أصحاب النبي - عَلَيْقَ - يستعذبون له الماء - عَلَيْقَ - لما علموا من حبه لذلك. فعن عائشة - عَنْ بيان النبي - عَلَيْقَ - كان يستعذب له الماء من بيوت الدلك. فعن عائشة : «هي عين بينها وبين المدينة يومان» (٢).

قال ابن بطال - رحمه الله تعالى -: «استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم، بخلاف تطييب الماء بالمسك و نحوه فقد كرهه مالك لما فيه من السرف، وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح، فقد فعله الصالحون. وليس في شرب الماء المالح فضيلة» [الفتح ١٠/٤٧].

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (٢٥١).

قال العلامة القاري- رحمه الله تعالى -: «ومعنى أحب: ألذ، لأن ماء زمزم أفضل، وكذا اللبن عنده أحب كم سيأتي».

قال المبار كفوري- رحمه الله تعالى -: «قلت: وقيل المراد بقوله أحب الشراب في هذه الأحاديث: أي من أحب الشراب أو كون هذه الأشياء أحب إليه \_ على المن حمات مختلفة والله أعلم، وقال: البارد لأنه أطفأ للحرارة، وأبعث على الشكر، وأنفع للبدن» [تحفة الأحوذي ٢/ ١٦-١٧].

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «قالت عائشة - يكان أحبُّ الشراب إلى رسول الله على الحبُّ البارد» وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب، كمياه العيون والآبار الحلوة، فإنه كان يُستعذب له الماء. ويحتملُ أن يريد به الماء الممزوج بالعسل، أو الذي نُقعَ فيه التمرُ أو الزبيب. وقد يُقال وهو الأظهر: يعمُّها جميعًا» [زاد المعاد ٤ / ٢٠٨ - ٢٠٩].

وقال - رحمه الله تعالى - [٢٠٦/٤]: «وأما الشراب إذا جَمَعَ وصْفَى الحلاوة والبرودة، فمن أنفع شيء للبدن، ومن أكبر أسباب حفظ الصحة، وللأرواح والقُوى، والكبد والقلب، عشقٌ شديدٌ له، واستمدادٌ منه، وإذا كان فيه الوصفان، حصَلتْ به التغذيةُ، وتنفيذُ الطعام إلى الأعضاء، وإيصاله إليها أتمَّ تنفيذ، والماء البارد رطب يقمع الحرارة، ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية، ويرد عليه بدل ما تحلّل منها، ويُرقِّقُ الغذاء ويُنفِذه في العروق».

وقال (ص٧٠٧): «والمقصود: أنه إذا كان باردًا، وخالطه ما يُحليه كالعسل أو الزبيب، أو التمر أو السكر، كان من أنفع ما يدخل البدن، وحفظ عليه صحته، فلهذا كان أحبُّ الشراب إلى رسولِ الله \_ عَيَا \_ الباردَ الحلوَ. والماءُ الفاتِرُ ينفخ، ويفعل ضدَّ هذه الأشياء».





عن ابني بسر أن رسول الله \_عَيْكِيَّ \_ «كَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ» رواه أبو داود وابن ماحة (١)

وقال العلامة أبو الطيب- رحمه الله تعالى -: «في المصباح زُبْد عَلَى وَزُن قُفْل مَا يُسْتَخْرَج بِالْمَخْض مِنْ لَبَن الْبَقَر وَالْغَنَم، وَأَمَّا لَبَنُ الْإِبل فَلَا يُسَمَّى مَا يُسْتَخْرَج مِنْهُ زُبْدًا بَلْ يُقَال لَهُ جُنَّاب، وَالزُّبْدَة أَخَصُّ مِنْ الزُّبُد فَلَا يُسَمَّى مَا يُسْتَخْرَج مِنْهُ زُبْدًا بَلْ يُقَال لَهُ جُنَّاب، وَالزُّبْدَة أَخَصُّ مِنْ الزُّبُد إِنْ النَّابَة فَى الدَّبُونِ المعبود ١٠/ ٢٤٩].

فيتلخص لنا من هذا أن الزبد من مستخلصات اللبن.

قال ابن القيم: الزاد: ٢٩١/٤٠ الزّبدُ حَارٌ رَطْبُ فِيه مَنَافعُ كَثيرةٌ منْهَا الْإِنْضَاجُ وَالتَّحْلِيلُ، وَيُبْرَئُ الْأَوْرَامَ النِّي تَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْأَذْنَيْن، وَالْحَالِينُ، وَالْحَالِينُ، وَالْحَالِينُ، وَالْحَالِينُ، وَالْحَالِينُ، وَالْعَبْيَانَ إِذَا أُسْتُعْمَلَ وَأُوْرَامَ الْفَم، وَسَائِرَ الْأَوْرَامَ النِّي تَعْرِضُ فِي أَبْدَانِ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ إِذَا أُسْتُعْمَلَ وَحُدَهُ، وَإِذَا لُعِقَ مِنْهُ نَفَعَ فِي نَفْثُ الدَم الذَي يكون من الرَّئَة، وَأَنْضَجَ الْأَوْرَامَ الْعَارِضَة مِنْ الْعَارِضَة فَيها. وَهُو مُلَيِّنُ للطّبيعَة وَالْعَصَب، وَالْأَوْرَامِ الصَّلْبَةِ الْعَارِضَة مِنْ الْيَعْرِضُ فِي الْبَدَن، وَإِذَا طُلِي بِهِ عَلَى مَنَابِتِ الْمُورَةِ السَّوْدَاء وَالْبُلْغَم، نَافَعُ مِنْ اللَّيْسِ الْعَارِضَ فِي الْبَدَن، وَإِذَا طُلِي بِهِ عَلَى مَنَابِتِ الْمُورَةِ اللّهِ مَنْ السَّعَالِ الْعَارِضَ أَسْنَانِ الطَّهْلَ كَانَ مُعينًا عَلَى نَبَاتِهَا وَطُلُوعَهَا، وَهُو نَافَعُ مَنْ السَّعَالِ الْعَارِضَ مِنْ البَّيْنُ الطّبيعَة، وَالْخُشُونَةَ النِّي فِي الْبَدَن، وَيُلَيِّنُ الطّبيعَة، مَنْ السَّعَالِ الْعَارِضَ وَلِكَنّهُ يُضْعِفُ شَهُوةَ الطّعَام، وَيُذْهِبُ بِوَحَامَتِهِ الْخُلُو كَالْعَسَلِ وَالتّمْرِ، وَفِي وَلَكِنّهُ يُضِعفُ شَهُوةَ الطّعَام، وَيُذْهِبُ بِوحَامَتِهِ الْخُلُو كَالْعَسَلِ وَالتّمْرِ، وَفِي جَمْعِهُ عَنْ النَّمْرِ وَبَيْنَهُ مِنْ الْحِكْمَةِ إَصْلَاحُ كُلِّ مِنْهُمَ إِللْاَخَرِ.

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(٤٩٢١).

# وأمًّا اللبن فقد ورد في القرآن الكريم في آيات عدة منها:

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْفِيكُمْ مِّنَا فِي بُطُونِهِ عِمِنُ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿ النَّ ﴾ [النحل: ٦٦].

وقال تعالى: ﴿ مَّنَكُلُلُهُنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّا عَيْرِ عَسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَكُمْ فِهَا مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيْرُ طَعْمُهُ، وَأَنْهُرُ مِنْ خَمْرِ لَذَةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَمْمْ فِهَا مِن كُلِّ الشَّمَرُتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كُمَن هُو خَلِدٌ فِي لَنَارِ وَسُقُواْ مَاءً جَمِيما فَقَطَّع أَمْعاَءَهُمُ كُلُ الشَّمَرُتِ وَمَغْفِرةٌ مِن رَبِّهِمْ كُمَن هُو خَلِدٌ فِي لَنَارِ وَسُقُواْ مَاءً جَمِيما فَقَطَّع أَمْعاَءَهُمُ اللَّهُ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرةٌ مِن رَبِّهِمْ كُمَن هُو خَلِدٌ فِي لَنَارِ وَسُقُواْ مَاءً جَمِيما فَقَطَّع أَمْعاَءَهُمُ اللَّهُ مَمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اللَّ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ مَمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُما فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اللَّ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَيها مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ اللَّ وَذَلَلْنَها لَهُمْ فَيها مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ اللَّى اللَّهُ اللَّهُ مَعْمَا عَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعُمُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشَكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْمَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ مَنْ اللَّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

# وع السُّنَّة:

وفي حديث الإسراء والمعراج عن أنس - هيئنه - أن رسول الله - عليه وفي حديث الإسراء والمعراج عن أنس اللبن فاخترت اللبن، فقال جبريل:اخترت الفطرة» رواه مسلم.

وعن ابن عباس - ويسف - أن النبي - عَلَيْه مرب لبنًا ثم دعا بهاء فتمضمض وقال: «إنَّ لهُ دسمًا» رواه البخاري ومسلم.

وعن أم سلمة - والت: قال رسول الله - والذ شربتم اللبن فتمضمضوا فإن له دسم الرواه ابن ماجة. [الصحيحة ١٣٦].

وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: «سمعتُ عمار بن ياسر بصفِّين في اليوم الذي قتل فيه، وهو ينادي: أزلفت الجنة، وزوجت الحور العين، اليوم مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكُ ٢٥٧ ١٤

نلقى حبيبنا محمدًا \_ عَلَيْهُ \_ وفي رواية: نلقى الأحبة، محمدًا وحزبه - عهد إليَّ أنَّ آخر زادِكِ من الدنيا ضيح من لبن» رواه الحاكم [الصحيحة: ٣٢١٧].

وعن أنس بن مالك - ويشنه -: أن رسول الله عليه اليه الله على الأعرابي، وقال: وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن» رواه البخاري.

# كراهية اليهود للبن الإبل،

عن أبي هريرة - هيئف - قال: قال رسول الله - على: «فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت؟ وإني لا أراها إلا الفأر [ ألا ترونها ] إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت؟ »رواه البخاري ومسلم. [السلسلة الصحيحة ٣٠٦٨].

# من آداب الشرب،

#### ١- التسمية:

عن عمر بن أبي سلمة - هِينَّف - قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله - عَلَيْه - وَكُلُ وَكُلُ وَكُلُ الله: «يا غلام سمِّ الله، وكُلُ بيمينك، وكُلُ معا يليك» متفق عليه.

#### ٢- الشرب باليمين:

عن ابن عمر - ويسنف -قال: قال رسول الله - على الله عن ابن عمر - ويسنف وقال: قال رسول الله على أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشهاله» رواه مسلم وأحمد وأبو داود.



#### ٣- الشرب جالسًا:

عن أنس - هِ النبي - عن النبي - عَن النبي - عَن النبي - عَن النبي - عَن أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا»، قال قتادة: فقلنا: فالأكل، قال أنس: «ذاك أشر وأخبث» رواه أحمد ومسلم والترمذي.

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: «وقيل: إن النهي عن ذلك إنها هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعدًا أمكن، وأبعد من الشرق، وحصول الوجع في الكبد أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما» [نيل الأوطار ٤/ ٦٤٥].

قال بعض الأطباء: «الشرب وتناول الطعام جالسًا أصح وأسلم وأهنأ وأمرأ حيث يجري ما يتناول الآكل والشارب على جدران المعدة بتؤدة ولطف، أما الشرب واقفًا فيؤدي إلى تساقط السائل بعنف إلى قعر المعدة، ويصدمها صدمًا شديدًا، وإن تكرار هذه العملية يؤدي مع طول الزمن إلى استرخاء المعدة وهبوطها وما يلى ذلك من عسر هضم».

# ٤-البدء باليمين عند سقى جماعة:

عن أنس بن مالك - هيئه - أن رسول الله - عَيَالِيّ - «أُتِيَ بلبن قد شيب - خُلِط - بهاء وعن يمينه أعرابي وعن شهاله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن» رواه البخاري.

# ٥-ساقي القوم آخرهم شربًا:

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الشوكاني: «وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه، وأن يكون غرضه إصلاح حالهم، وجر المنفعة إليهم، ودفع المضار عنهم، والنظر لهم في دق أمورهم وجلها، وتقديم مصلحتهم على مصلحته» [نيل الأوطار:(٤/ ٢٥٠)].

مَا بُحِبّهُ الرَّبُوكِ الرَّبُوكِ الرَّبِيُوكِ السَّالِي السَّالِ

#### ٦- تغطية الإناء بعد الشرب وعند النوم:

عن جابر - وينف - عن رسول الله - على أنه قال: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا، ويذكر اسم الله، فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم »رواه مسلم وابن ماجة.

#### ٧-النهي عن الشرب في السقاء:

عن أبي سعيد الخدري - هيئنه - قال: «نهى رسول الله - عَلَيْهِ - عن اختناث الأسقية، أن يشرب من أفواهها » متفق عليه.

وفي رواية: «واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه».

وعن أبي هريرة - هيئنه - «أن رسول الله ـ عَلَيْكَ لِهِ عَلَيْ لَهُ أَن يُشرب من فِي الله عن الله عنه الله عن

قال الشوكاني: «الكراهة على التنزيه» [نيل الأوطار ٢٤٨/٤].

#### ٨- عدم التنفس في الإناء:

عن أبي قتادة - ويَشْنَف - قال: «كان رسول الله ـ عَلَيْكَ ـ يتنفس في الشراب ثلاثًا، ويقول: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ» رواه مسلم.

والمراد هنا التنفس أثناء عملية الشرب، ولم يكن يتنفس في الإناء، قال الشوكاني - رحمه الله تعالى -: «النهي عن التنفس في الذي يشرب منه لئلا يخرج من الفم بزاق يستقذره من شرب بعده منه أو تحصل فيه رائحة كريهة تتعلق بالماء أو بالإناء» [نيل الأوطار ٤/ ٢٤٢].

## ٩- النهي عن النفخ في الشراب:

عن أبي سعيد الخدري - هيئينه - قال: «نهى رسول الله ـ عن النفخ في النفخ في الشراب» رواه الترمذي .

وذكر الدكتور عبد الحميد طهاز في «الأربعون العلمية» أن: «التنفس شهيق وزفير، والشهيق يدخل الهواء الصافي المفعم بالأكسجين، والزفير يخرج من الرئتين الهواء المفعم بغاز الفحم مع قليل من الأكسجين، وهذه الغازات تكثر نسبتها في هواء الزفير في بعض الأمراض كالتسمم البولي».



<sup>(</sup>۱) صحيح الجامع:(٦٩١٢).





مَا بُحِبّهُ الرِّيُوكَ





عن أم سلمة - وَاللّهِ - قالت: «كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - عَلَيْهِ - اللهِ - عَلَيْهِ - اللهِ اللهِ - عَلَيْهِ - اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُولِيَّ اللهِ المَا المُلْمُولِ

واللباس الزينة يتزين به الإنسان ولقد كان النبي \_ عَلَيْكُ \_ يحب هذه الزينة: القميص.

بل كان أحب الثياب إليه \_ عَلَيْكَ وفي سُنن أبي داود عن أم سلمة - عِنْف - قالت: «لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله \_ عَلَيْكَ و من قميص» (٢).

القميص ي اللغة: ما يلبس على الجسد، وهو لباس رقيق، يرتدى تحت السترة، جمعه أقمصة، وقمصان مذكر، وقد يؤنث إذا أريد به الدرع "(٣)".

والقميص في الاصطلاح: هو كل ثوب مخيط، غير معرج له كهان وجيب وإزار يلبس تحت الثياب، وقد يلبس فوقها.

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٣) (لباس الرجل أحكامه وضوابطه): (١٦١/١١).

出 112 岩

# دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١٦ ﴾ [يوسف:٢٦-٢٨]

وقوله تبارك تعالى عن يوسف - عَلَيْ - حين بعث قميصه إلى أبيه: ﴿ اَذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَنُهُ مَعِينَ ﴿ آَنُهُ ﴾ [يوسف: ٩٣]

#### سبب حبه عليه القميص:

قال العلامة الشوكاني- رحمه الله تعالى -: «والحديث يدل على استحباب لبس القميص، وإنها كان أحب الثياب إلى النبي - على في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرًا إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص.

ويجتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه، فهو شعار الجسد ، بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار». [نيل الأوطار ١٧/١].

وقال ابن القيم- رحمه الله تعالى -: «ولبس النبي \_ عَلَيْ القميص وكان أحب الثياب إليه. وكان كمه إلى الرسغ» (٢) وقال: «وكان قميصه من قطن، وكان قصير الكمين، وأما هذه الأكهام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء» زاد المعاد (٣).

<sup>(</sup>١) لباس الرجل ١٦٣-١٦٤ الجزء الأول، وقال الحافظ: «قال ابن العربي: «لم أر للقميص ذكرًا صحيحا إلا: ﴿ أَذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنَذَا ﴾ [يوسف/ ٩٣]».

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد: (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد: (١/ ١٤٠).

# هديه عليه عليه القميص وغيره:

#### ١- الذكر عند اللباس:

عن أبي سعيد الخدري - هيئف - قال: كان رسول الله - على أبي سعيد الخدري - هيئف - قال: كان رسول الله - على أنت ثوبًا سهاه باسمه عهامة، أو قميصًا، أو رداء ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صُنعَ له وأعوذ بك من شره وشر ما صُنعَ له» رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم (۱)

#### ٢- البدء باليمين:

عن أبي هريرة - وليُنُف - قال: «كان رسول الله - عَلَيْكَ - إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه» رواه الترمذي ... ...

#### ٣- النهي عن الإسبال:

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - ويشُّه – أن رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرًا».

وعن أبي هريرة - عن النبي - عن النبي - عن النبي الكعبين من الكعبين من الإزار في النار» رواه البخاري.

قال ابن عمر - علي الله عنه -: «ما قال رسول الله في الإزار فهو في القميص» رواه أهل السُّنَن.

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(٤٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (٤٧٧٩).



# ٤- أن يكون أبيض اللون:

عن ابن عباس - هَيْنَ - قال: قال رسول الله - عَيْلَةِ: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» رواه أبو داود (١).

عن سمرة بن جندب - هيئن حقال: قال رسول الله عيالية \_: «البسوا الثياب البيض، فإنها أطهر، وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة (٢).

وعن أنس بن مالك - ويشف - قال: قال رسول الله - عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا بها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم» رواه الهيثمي.

وعن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري - هَالَتُ النبي ـ عَالَيْهُ - قال: «رأيتُ النبي ـ عَالَيْهُ ـ وعليه ثوبٌ أبيضٌ ، وهو نائم» رواه البخاري.

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - [زادالمعاد: ١/ ١٣٥]: «وكان أحب الألوان إليه البياض».



<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(١٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع:(١٢٣٥).

مَا بُحِبِّهُ الرَّسُوكُ الرَّسُوكُ ا





عن أبي قتادة - هيئُنُهُ - قال: «قلنا لأنس: أَيُّ اللَّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ عَيَالِيَّةٍ ـ ؟ قَالَ: الْـحِبَرَةُ» رواه البخاري ومسلم.

قال النووي و حمه الله تعالى و الحبرة هي بكُسْرِ الْحَاء وَفَتْحِ الْبَاء، وَهِي ثِيَابِ مِنْ كَتَّانِ أَوْ قُطْنِ مِحْبَرَة أَيْ مُزَيَّنَة، وَالتَّحْبِير: التَّزْيِينِ وَالتَّحْسِين. وَيُقَال: ثَوْبُ حِبَرَةٌ عَلَى الْوَصْف، وَثَوْبُ حِبَرَة عَلَى الْإضَافَة، وَهُو أَكْثَر اسْتَعْهَالًا. وَالْحَبَرَة مُفْرَد، وَالْجَمْع حِبَر، وَحِبَرَات، كَعنبَةٌ وَعنب، وَعنبات، وَيُقَال: ثَوْبِ حَبِيرِ عَلَى الْوَصْف. فيه دَلِيلِ لاَسْتَحْبَابِ لِبَاسِ الْحِبَرَة، وَجَوَاز لِبَاسِ الْحِبَرَة، وَجُواز لِبَاسِ الْدِمَخَطِّط. وَهُو مُجْمَع عَلَيْهِ. وَالله أَعْلَم ». (١)

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى: «والحبرة برد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسيج اليمن، لأنها قريبة منهم، وربها لبسوا مما يجلب (١٤) [شرح مسلم (١٤/ ٤٥)].



من الشام ومصر ..» [زاد المعاد ١/٤٤].

ومما يدل على شرف الحبرة عند العرب وتفضيلهم إياها على غيرها من اللباس أن رسول الله \_ على الله على عيرة، فلو كان عندهم أفضل منه لسجوه بها.

قالت عائشة - ﴿ إِن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ حين توفي سُجِّيَ ببرد حبرة » رواه البخاري.

ولا يعارض حبه \_ على المحبرة ولبسها ما تقدم قريبًا من أحب الثياب إليه \_ على القدر البدن، وهذا بالنسبة لما خيط على قدر البدن، وهذا بالنسبة لما يرتدى دون أن يكون مفصلًا، أو لأن حبه للقميص حين يكون بين أصحابه لأنه أستر وأحشم (()).



<sup>(</sup>١) انظر: «لباس الرجل: أحكامه، ضوابطه (١/ ١٨٦)».



مَا بِحِبَهُ الرَّسُوكَ الرَّسُولِ الرَّسُولَ الرَّسُولِ الرَّسُولَ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولَ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولَ الرَّسُولَ الرَّسُولَ الرَّسُولِ الرَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُولُ اللَّسُول





عن أنس بن مالك - وليسنه - قال: «كَانَ أَحَبُّ الْأَلْوَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ ـ الْدُخُضْرَةَ» رواه الطيالسي وابن السني وأبو نعيم في الطب (١٠٠٠).

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - سبب وعلة حبه \_ عَلَيْه الله على المخضرة.

قال المناوي ـ رحمه الله تعالى ـ: «لأنها من ثياب الجنة فالخضرة أفضل الألوان، ولهذا كانت السهاء خضراء، وما نرى نحن من الزرقة إنها هو لون البعد» [فيض القدير ٥/ ٨٢٥].

وقد لبس النبي \_ عَلَيْكُ \_ الأخضر وتناقل ذلك الصحابة الكرام - هِيَنْهُ -.

فعن يعلى بن أمية - ويشُّ الله حقال: «طاف النبي - وَالَّهِ مضطبعًا ببرد أخضر» رواه الترمذي وأبو داود (٢)

وعن أبي رثمة - هيئن -: «أنه رأى على النبي ـ عَيَالِيَّ ـ بردين أخضرين» رواه أبو داود.

«فهذه الأدلة على مشروعية لبس الثياب الخضراء للرجال، تأسيا برسول الله - على مشروعية لبس الثياب الخضراء للرجال، تأسيا برسول الله - عليه و أنفعها للأبصار. وأجملها في أعين الناظرين، وهو لباس أهل الجنة، قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿ عَلِيمُهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَرُ رُ

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع:(٢٦٢٣٤)

<sup>(</sup>٢) حسنه الألباني في صحيح أبي داو دبرقم: (٣٤٣٠)

وَإِسْتَبْرَقُ وَكُلُّواً أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللهِ [الإنسان: ٢١]. وكفي بذلك شرفًا للخضرة، وترغيبًا فيها» (١).



<sup>(</sup>١) «لباس الرجل أحكامه وضوابطه» للدكتور: ناصر الغامدي:(١/ ٢٠٨)





عن زيد بن أسلم: «أن ابن عمر - هِنَا الله عن زيد بن أسلم: «أن ابن عمر - هِنَا الله عن زيد بن أسلم: «أن ابن عمر الله عنها عنه ألله من الصُّفرة ، فقيل له: لم تصبغ بالصُّفرة ؟ فقال: إني رأيت رسول الله - عَلَيْ الله عنها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عهامته » رواه أبو داود (١).

لقد كان ـ عَلَيْهِ ـ يصبغ ويحث أصحابه على ذلك، ووردت بذلك الأدلة الصحيحة عنه ـ عَلَيْهِ ـ ومنها:

\* عن أبي هريرة - هيئنه - قال: قال رسول الله \_ عَيَالِيَّ \_ : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه البخاري ومسلم.

\* وعن أبي أمامة - ويشن - قال: «خرج رسول الله على مشيخة من الأنصار بيض لِحَاهم، فقال: «يا معاشر الأنصار حَمِّروا أو صَفِّروا، وخالفوا أهل الكتاب» رواه احمد (٢).

وقد خَضَّب عَيَا لَهُ عَون المعبود: «بالصفرة:أي بالورس وهو نبت يشبه الزعفران» (عون المعبود ١٨٩/١) رغم أنها كانت شعيرات قليلات هن اللاتي أصابهن الشيب.

\* وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: «دخلت على أم سلمة فأخرجت الله على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي \_ عَلَيْهُ \_ خضوبًا » رواه البخاري.

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (٣٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) وصححه شيخنا العلامة الوادعي في رسالته: (تحريم الخضاب بالسواد).



وقد خضب رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ بالحناء والكتم(١١).

\* فعن أبي رمثة قال: «أتيت النبي \_ عليه أنا وأبي ، فقال لرجل ، أو لأبيه: «من هذا ؟ » قال: هذا ابني ، قال: «لا تجني عليه ، وكان قد لطخ لحيته بالحناء » رواه أبو داود والترمذي (٢) .

وفي حديث عثمان بن عبد الله المتقدم: «مخضوبًا بالحناء والكتم» رواه ابن ماجة (٣).

\* وورد عنه \_ عَلَيْهِ \_ أنه قال: «إن أحسن ما غُير به الشيب: الحناء والكتم »رواه أحمد وأصحاب السُّنن (٤).

#### خضابه عليه عليه بالورس والزعفران:

وجاءت النصوص كذلك تبين أنه \_ عَلَيْهُ \_ كان يخضب بالورس والزعفران، و الورس: قال الحافظ: «الورس: بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به »ا. هـ

فعن ابن عمر - هيئه - قال: «كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران» رواه أبود داودوالنسائي (٥).

#### النهى عن الخضاب بالسواد،

عن جابر بن عبد الله - هَا الله عن جابر بن عبد الله - هَا الله عن جابر بن عبد الله عند الله ع

<sup>(</sup>١) الكتم: «بفتحتين نبات باليمن يخرج الصبغ الأسود يميل إلى الحمرة» شرح مسلم: (١٤/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود للألباني: (٣٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح مختصر الشمائل للألباني: (٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح أبي داود للألباني: (٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٥) (٤) صحيح النسائي للألباني: (٢٤٤٥).

مَا بُحِبَهُ الرَّبُوكِ -

出加出

السواد» رواه مسلم.

وعن أنس بن مالك - هيئنه - قال:قال رسول الله - عَلَيْهِ: «غيروا الشيب ولا تقربوا السواد» رواه أحمد.

وعن عبد الله بن عباس - ويُعَن - قال: قال رسول الله - وَاللهِ: «يكون قوم يُخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» رواه أبو داود والنسائي وأحمد (١).

وهذه الأدلة الصحيحة صريحة في تحريم الخضاب بالسواد، ويشتد تحريمه إذا كان لغرض التلبيس والخداع، وهذا حرام بالاتفاق فالنبي - عَلَيْكَ من غشنا فليس منا» رواه مسلم.

فخلاصة الكلام في هذه المسألة: أنه عَلَيْهِ \_ كان يخضب ويأمر بذلك وكان أحب الخضاب إليه الصُّفرة، ونهى \_ عَلَيْهِ \_ عن السواد(٢).



<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني: (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) خلاصة هذه المسألة من كتاب: ( الحلية في أحكام اللحية ) للمؤلف \_ يسر الله إتمامه \_ .







عن عائشة - وفي يومي، وبين سحري ونحري، وأنّ الله جمع بين ريقي، وريقه عند في بيتي، وفي يومي، وبين سحري ونحري، وأنّ الله جمع بين ريقي، وريقه عند موته، ودخل علي عبد الرحمن، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله - وأيّ الله ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره، وبين يديه ركوة، أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول: «لا إله إلا الله، إن للموت سكرات»، ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده» رواه البخاري.

السواك سُنَّة كريمة أحبها النبي - عَلَيْلَةً -، ومن شدة حبها له تراه في مرض موته، وهو ينازع السكرات يستاك به، وكان آخر ما عمله - عَلَيْلَةً -، وهذا يدل - كما قالت عائشة - هِنَكُ - أنه - عَلَيْلَةً - يحب السواك.

وجاءت الأحاديث عن رسول الله \_ على \_ قولًا وفعلًا في فضل السواك، والسواك من أحسن ما يتجمل به الناس، ولذلك كانت بعض العرب تستاك ويعدونه من أشرف الخصال، وأوصت امرأة جاهلية ابنتها فقالت: عليك بالماء البارد، والسواك فإنه هو جمال المرأة.

و ثبت عنه \_ عَلَيْهِ \_ في مسند أحمد أنه قال: «أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلى فيه» رواه أحمد عن ابن عباس (١)

<sup>(</sup>١) وحسنه الألباني في التعليق على الترغيب والترهيب: (١٣-٢٠٧).

وعن عائشة - ويُسَخَف - قالت:قال رسول الله \_ عَلَيْكَالَيْ: «لزمت السواك حتى خشيت أن يُدرد في» رواه الطبراني في الأوسط (١٠).

وعن أنس بن مالك - ويشنه - قال:قال رسول الله \_ عَلَيْهُ \_: «لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد»رواه البزار. والدردر: سقوط الأسنان (۲)

والسواك من أمور الفطرة فعن عائشة - والسواك من أمور الفطرة فعن عائشة - والسواك من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك من الفطرة اللحية المسلم (٣)

وعن عائشة - وعن عائشة - وال رسول الله عليه الله عليه السواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى «رواه أحمد والنسائي (عليه المفط: «مطهرة للفم، مرضاة للرب».

وعن أنس - طيشُنه - أن رسول الله \_ عَيَّالِيَّهُ \_ قال: «قد أكثرت عليكم في السواك» رواه البخاري.

ومعناه: «أي بالغت في تكرير طلبه منكم، أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه، قال ابن التين: معناه أكثرت عليكم، وحقيق أن أفعل وحقيق أن تطيعوا» ...

فهذه الأحاديث دلت على فضل السواك، وسُنِّيته من قوله \_ عَلَيْهُ، وأما ما ورد في فعله \_ عَلَيْهُ و أما ما ورد في فعله \_ عَلَيْهُ \_ فسنورده في ثنايا ما سيأتي.

<sup>(</sup>١) وحسنه الألباني صحيح الترغيب: (٢١٠).

<sup>(</sup>٢) وحسنه الألباني - صحيح الترغيب:(٢١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم - كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة - حديث: (٢٦١).

<sup>(</sup>٤) وصححه الألباني في الصحيحة: (١٧ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) من الفتح: (٢٠/٦/٣٧).

# المُواطن التي يستحب فيها السواك:

#### ١- فضل السواك عند الوضوء:

عِن أَبِي هُرِيرة - عَيْشُنُ -عِن رَسُولَ الله \_ عَيْكِي \_ أَنه قال: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وَضُوء »رواه أحمد والنسائي والبخاري معلقًا (١).

#### ٢- فضل السواك عند الصلاة:

عن أبي هريرة - عِيشُنه - قال:قال رسول الله \_ عَيْلَة مِ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى الله عَلَيْهِ مِ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَرُ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» متفق عليه .

وعن زيد بن خالد الجهني - هيئن - قال: «ما كان رسول الله ـ ﷺ ـ يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك »رواه الطبراني .

وعن زينب بنت جحش - عَنْ الله عَلَيْهُ مِ يَقُول: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، لأَمَرْتُهُم بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، كَمَا يَتَوَضَّؤون» (واه أحد (٢))

وفي حديث العباس بن عبد المطلب \_ وفي حديث العباس بن عبد المطلب \_ وفي خديث العباس بن عبد المطلب \_ وفي أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ » روا أحمد والبزاد (١٤) .

قال العلامة ابن دقيق العيد (إحكام الأحكام: ص٥٩- ٦٠):

السُّوَاكُ مُسۡتَحَبُّ عِي حَالَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ: مِنْهَا: مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْخَدِيثُ،

<sup>(</sup>١) (إرواء الغليل:٧٠).

<sup>(</sup>٢) وحسنه الألباني: (صحيح الترغيب: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) وحسنه الألباني: (صحيح الترغيب:٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) وحسنه الألباني في: (صحيح الترغيب:٢٠٣).

出 1/17 铝

وَهُوَ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالسِّرُّ فِيهِ: أَنَّا مَأْمُورُونَ فِي كُلِّ حَالَةِ مِنْ أَحْوَالِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَنْ نَكُونَ فِي حَالَةِ كَهَال وَنَظَافَة ، إِظْهَارًا لِشَرَفِ الْعِبَادَةِ، وَقَدْ قِيلَ اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَنْ نَكُونَ فِي حَالَة كَهَال وَنَظَافَة ، إِظْهَارًا لِشَرَفِ الْعِبَادَةِ، وَقَدْ قِيلَ اللَّهَ وَيَتَأَذَّى قِيلَ : إِنَّ ذَلِكَ لِأَمْر يَتَعَلَّقُ بِالْلَكِ، وَهُو أَنَّهُ يَضَعُ فَاهُ عَلَى فِي الْقَارِئِ، وَيَتَأَذَّى بِالرَّائِحَةِ الْكَرِيمَةِ فَسُنَّ السِّوَاكُ لِأَجْلِ ذَلِكَ.

وقال ابن حجر الفتح (۲۷٦/۲): واستدل بقوله: «كل صلاة» على استحبابه للفرائض، والنوافل.

ويدل على ذلك تسوكه \_ عَلَيْه لِ لَه الله الله كما سيأتي .

## ٣- السواك عند دخول البيت:

عن عائشة - والله عن عائشة - والله عن عائشة - كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك (واه مسلم .

قال الإمام النووي شرح مسلم (١١/٣): فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات، وشدة الاهتمام به، وتكراره والله أعلم، وفيه أخلاقه على المرء فكان يبدأ بالسواك إذا دخل بيته لأنه سيقابل أهله، ويتحدث معهم، فعلى المرء أن يتزين، ويتنظف لأهله كما يجب هو ذلك منهم (١).

#### ٤- السواك عند القيام من النوم:

قال العلامة ابن دقيق العيد (إحكام الأحكام ص٦٠): فيه دليل على

<sup>(</sup>١) ومسكينة تلك المرأة التي زوجها على حالة يُرثى لها من الأوساخ، والروائح الكريهة، وتراه يقدم عليها بروائح الدخان والشيشة والمداعة والبردغان(الشمة)، وهلم جر فأي حياة هذه، وأين أخلاق النبي عليه عند هؤلاء ؟، والبلية تزداد كذلك عندما يكون هذا من المرأة.

مَا بَحِبَهُ الرِّيُوكِ \_

出"准

استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، وعلته: أن النوم مقتضى لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير.

# ٥- السواك عند قراءة القرآن:

عن على - هيئن - أنه أمر بالسواك، وقال:قال رسول الله - على - إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، قام الملك خلفه، فيستمع لقراءته، فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن» رواه البزار .

وي سبل السلام للصنعاني (٩٨/١)؛ وَفِي الشَّرْحِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، وَيَشْتَدُّ اسْتحْبَابُهُ فِي خَمْسَة أَوْقَاتِ أحدها: عِنْدَ الصَّلَاة، سَوَاءً كَانَ مُتَطَهِّرًا بِهَاءٍ أَوْ تُرَاب، أَوْ غَيْرَ مُتَطَهِّر، كَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا، الثاني: عِنْدَ الْوُضُوء، الثالث: عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، الرابع: عِنْدَ الْاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْم، الخامس: عِنْدَ تَعَيُّر الْفَم. الهـ

#### صاحب سواكه ـ عَالِيَّةٍ ـ :

كان لرسول الله \_ عَلَيْه من أصحابه يقومون بشؤونه وخدمته، وكان عبد الله بن مسعود - عِنْه و على السواك، وإحضاره للنبي عَلَيْه و لهذا يقول أبو الدرداء لأهل العراق: «أليس فيكم صاحب السواك» رواه البخاري.

وقد كان \_ هِيْنُهُ \_ دقيق الساقين، وفي ذات مرة وهو يجتني سواكًا من الأراك، كشفت الريح عن ساقيه ، فضحك القوم منه، فقال رسول الله \_ هَا الله من دقة ساقيه، فقال: «والذي نفسي بيده

<sup>(</sup>١) وحسنه الألباني في: (صحيح الترغيب:٢١٢).

出 1/12 岩

مرضي المرزان أثقل من جبل أُحد »رواه أبو يعلى وابن أبي شيبة (١)

#### فائدة:

قال العلامة الصنعاني- رحمه الله - (سبل السلام ٩٧/١): قال في «البدر المنير»: قَدْ ذُكرَ في السِّوَاكِ زِيَادَةٌ عَلَى مائَةِ حَديثِ فَوَا عَجَبًا لسُنَّة تَأْتِي في البير المنير»: قَدْ ذُكرَ في السِّوَاكِ زِيَادَةٌ عَلَى مائَةِ حَديثِ فَوَا عَجَبًا لسُنَّة تَأْتِي فيها الْأَحَاديثُ الْكُثِيرَةُ، ثُمَّ يُمْمِلُها كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ، فَهذَهِ خَيْبَةٌ عَظيمَةٌ.ا.هـ

#### فوائد السواك الصحية:

قال ابن القيم في زاد المعاد (٢٩٦/٤): وفي السواك عدة منافع: يطيب الفم، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويجلو البصر، ويذهب بالحفر، ويصح المعدة، ويصفي الصوت، ويعين على هضم الطعام، ويسهل مجاري الكلام، وينشط للقراءة والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات.

وقال يزاد المعاد (٢٩٦/٤)؛ وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه، ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة، فربها كانت سها، وينبغي القصد في استعهاله فإن بالغ فيه فربها أذهب طلاوة الأسنان وصقالتها وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ، ومتى استعمل باعتدال جلا الأسنان، وقوى العمود، وأطلق اللسان، ومنع الحفر، وطيب النكهة، ونقى الدماغ، وشهى الطعام.

وأجود ما استعمل مبلولا بهاء الورد ومن أنفعه أصول الجوز قال صاحب التيسير: زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام نقى الرأس،

<sup>(</sup>١)قال شيخنا مصطفى العدوي: صحيح بمجموع طرقه: (فضائل الصحابة: ٢٣٢).

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ -

出加出

وصفى الحواس، وأحَدَّ الذهن.

وفي الطب الحديث وبعد أكثر من أربعة عشر قرنًا يجيء العلم الحديث ليشبت ويؤكد فوائد عود الأراك الصحية؛ ويثبت العلم والطب يومًا بعد يوم فعالية السواك بالأراك في حماية الأسنان من التسوس والنخر، فهو المعجون الطبيعي الذي يُطهّر الفم، ويجعل رائحته طيّبة زكيّة، وهذا ما أكّدته نتائج البحوث العلمية، وهو أن الأراك يحتوي على موادٍّ فعالة تحمي الأسنان واللثة لساعات طويلة من أضرار الميكروبات، وهو ما لا يتوافر في معاجين الأسنان العادية، ولذا ينصح الأطباء باستعماله؛ لحماية صحة الفم والأسنان.

ويقول أطباء الفم والأسنان؛ إن السواك بالأراك أفضل علاج وقائي لتسوس الأسنان عند الأطفال والكبار معًا؛ لاحتوائه على مادة [الفلورايد] كما أنه يزيل الصبغ والبقع؛ لأنه يحتوي على مادة [الكلور]. كذلك يعمل على تبييض الأسنان لما به من مادة [السليكاز] التي تحمي الأسنان من البكتيريا لاحتوائه على مادة [الكبريت] كما أنه يفيد في التئام الجروح، وشقوق اللثة، ويساعد على نموها نموًا سليًا؛ لأنه يحتوي على مادة [تراي مثيل أمين] وفيتامين [ج] ويمنع تكوّن الرواسب الجيرية، ويقولون: إن البحوث والدراسات الحديثة أثبتت أن السواك يقضي على ميكروبات الفم والأسنان المسبة لالتهاب اللثة وتسوس الأسنان.

وقد أوضحت نتائج هذه البحوث أن فاعلية السواك بالأراك تستمر لمدة من ست إلى ثمان ساعات من استعماله عكس المعجون العادي الذي لا تستمر فاعليته سوى ساعتين فقط، ثم يبدأ ظهور البكتيريا مرة أخرى بالفم.

كما أثبتت النتائج أيضًا أن استعمال الأراك يمنع نمو عدد من الميكروبات اللاهوئية التي تسبب الإصابة بأمراض اللثة والأسنان، ويستمر هذا المنع لمدة



ثمان ساعات، وهو ما لا يتوافر في معاجين الأسنان العادية.

ويضيف بعض الأطباء: أن السواك يحتوي على العديد من المواد الفعّالة؛ وأهمها على الإطلاق مادة [إيزوثيوسيانات] وهي مادة كبريتية، وقد ثبت أن هذه المادة تلتصق بالغشاء المخاطي بالفم واللثة لعدة ساعات، وهي تعمل كمضاد حيوي طبيعي يمنع نمو البكتيريا الضارة بالفم والأسنان، وهذا هو السر في بقاء واستمرار فاعلية السواك لمدة طويلة بعد استعماله.

ولذا ينصح باستعمال الأراك بعد الأكل، وبعد الاستيقاظ من النوم، وعند كل صلاة الأنه يؤدي إلى استمرار بقاء الفم خاليًا من الميكروبات طوال اليوم مما يتيح بيئة صحية للفم والأسنان باعتبار الفم أحد الأبواب الرئيسة لدخول الميكروبات إلى جسم الإنسان. ويحتوي عود الأراك على زيوت طيارة وإفلافونيدات وقلويدات] وتساعد هذه المواد على زيادة مناعة الجسم ضد الأمراض.

وينصحون باستعال جذور شجرة الأراك، وليس السيقان أو الفروع، لاحتواء جذور الشجرة على المواد الفعّالة بكميات مناسبة، ولكي يختبر الإنسان صلاحية جذور السواك للاستعال عليه أن يمضغ جزءًا صغيرًا منها في الفم مع اللعاب؛ فإذا شعر بلسعة أو بطعم لاسع فهذا دليل على أن المادة الفعّالة موجودة، أما إذا لم يشعر باللسعة فهذا يعني أن هذه الجذور تمّ تخزينها في مكان معرّض للشمس أو في جوّ جافّ بعيدًا عن الرطوبة والشمس حتى لا يفقد السواك مزاياه وفاعليته.

لقد حث الإسلام كل مسلم على الاعتناء بنظافته، ومنها نظافة الفم والأسنان ووقايتها من الأمراض، وحضّ على استعمال السواك؛ لأنه مطهر للفم من بقايا الطعام التي تلتصق بالأسنان واللسان.

# عا الحلم والأناة على الم

عن زارع - هِيْكُ \_ - وكان وفد عبد القيس - قال: أن المنذر الأشَجُ () أتى النبي \_ عَلَيْهُ \_ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْن يُحِبُّهُ إِللهُ : الْحُلْمُ وَالْأَنَاةُ»، قَالَ يَا رَسُولَ الله : أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهَا أَمْ الله كَبَلَني عَلَيْهِ إَ؟، قَالَ: بَلْ الله كَبَلَكَ عَلَيْهِ ]»، قَالَ الْحَمْدُ الله وَالله أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهَا أَمْ الله كَبَلَن يُحِبُّهُ مَا الله وَرَسُولُهُ. رواه أبو داود (٢٠) .

عندما وصل وفد عبد قيس إلى النبي - على و رموا بأنفسهم عن رواحلهم، فمنهم من سعى سعيًا، ومنهم من هرول هرولة، ومنهم من مشي مشيًا، حتى أتوا رسول الله - على و مأخذوا بيده يقبلونها، وقعدوا إليه - على وبقي رجل منهم يقال له الأشج، فعقل راحلته، وعمد إلى رواحل إخوانه فعقلها، وأناخها راحلة راحلة، وجمع متاع القوم، ثم نزع ثياب السفر، ومسح كيته بدهن، ووضع سلاحه، ثم أقبل يمشي على تؤده، حتى أتى رسول الله - على بدهن، وقبل يده، فكان موقفه خلاف ما فعله قومه، حين تركوا رواحلهم دون أن يعقلوها، وتناثرت أمتعتهم، وأقبلوا على النبي - على النبي - السعثهم وسلاحهم.

إن الذي جعل الأشج يتوصل إلى كل هذا:التفكير العميق، والمرامي البعيدة في شأن نفسه، وفي شأن جماعته، وفي تعظيم الرسول \_ عليه و التأدب معه، والتهيؤ للقائه هو الأناة والحلم، ولذلك أعجب النبي \_ عليه و أخبره أن فيه خصلتين يجبها الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) الأشج:الشج هو الجرح في الرأس والوجه: ( انظر لسان العرب (٧/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود - كتاب الأدب - باب قيلة الرجل - وحسنه الألباني: المشكاة: ( ٢٦٨٨ ).



#### الخصلة الأولى:الحلم:

الحلم صفة من صفات المولى ـ تبارك وتعالى ـ فهو الحليم الذي قد كمل في حلمه، فله الحلم الكامل الذي وسع السموات والأرض، وسع حلمه أهل الكفر، والفسوق، والعصيان، حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة.

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان، ولولا حلمه ومغفرته، لزُلزلت السهاوات والأرض من معاصي العباد، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَمِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَمِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَمِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَمِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيمًا عَفُورًا اللهُ ﴾ [فاطر: ٤١].

قال ابن القيم -رحمه الله - (عدة الصابرين ٢٣٧): وفي الآية إشعار بأن السهاوات والأرض تهم، وتستأذن بالزوال، لعظم ما يأتي به العباد وتنشق فيمسكها بحلمه، ومغفرته. ا.هـ

وإذا علمنا أنه حليم \_ سبحانه وتعالى \_ فإننا نؤمل منه الخير ولا نيأس، ونستعتب منه \_ تبارك وتعالى \_: نسأله أن يعذرنا، وأن يعفو عنا.

والحلم خصلة من الخصال العظيمة التي ينبغي للمؤمنين أن يأخذوا بحظهم منها، فإن هذا نُحلق من ظفر به، وحازه فقد فاز بالحظ العظيم، وإن لصاحبه عند الله المقامات العالية، والنعيم المقيم، وقد أخبر الله عن نبيه، وخليله إبراهيم \_ عليه الصلاة والسلام \_ أنه من أهل هذه الصفة، وممن تخلق بهذا الخُلق.

وورد ذلك في غير ما آية قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة:

و فِي هود: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِمِمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيثُ ﴿ ﴾ [هود: ٧٥].

قال ابن كثير - رحمه الله - (٤١٩/٢) وقوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيثٌ ﴾

مَا بَحِبَهُ الرَّبُوكُ -

出 1/4 吊

مدح لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لهذه الصفات الجميلة.

وقال (٢٠/٢): وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليها عمن ظلمه، وأناله مكروها؛ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له... فحلم عنه مع أذاه له، ودعا له واستغفر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ كَلِيمٌ ﴾.

وهذه فضيلة عظيمة، ومثوبة جليلة، تقتضي من كل راغب في ثواب الله، وطامع فيها عنده من الخير أن يتصف بالحلم، ويزم نفسه بزمامه، ويقيدها بقيده، ومن فوائد هذا المقام الجليل:أن صاحبه مستريح القلب، مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى.

عن أبي هريرة - هِيْنَهُ - قال: سمعت رسول الله - عَلَيْ مَ يقول: «إنَّمَا الْعلْمُ بِالتَّعَلَّم ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ». بِالتَّعَلَّم ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ». أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد ٩/ ٢٢٧، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( ٢٣٢٨) (١٠).

#### الأناة والتؤدة:

وقد جمع النبي \_ عَلَيْهِ \_ بين الوصفين في هذا الحديث - الحلم والأناة - لأن الحلم لا يصح إلا مع الأناة.

**والأناة:** التؤدة وهو ترك التعجل فالأناة والعجلة طبعان متضادان فالأول: بطء والعجلة: سرعة.

والأناة محمودة في أكثر أحوالها، والعجلة مذمومة في أكثر أحوالها، وقد أخبر الله تعالى عن العجلة في الإنسان، بها يوحي بتمكن هذا الطبع في الإنسان ففي سورة الإسراء يقول تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء: ١١]، وفي

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد (٩/ ٢٢٧)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٣٢٨)، انظر كتاب (الأسهاء الحسني والصفات العلي) لعبد الهادي وهبي ص: (٢٢٦ - ٢٢٦).

سورة الأنبياء يقول تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍّ ﴾ [الأنبياء: ٣٧].

قال ابن جني لسان العرب (٦٥/٩)؛ خلق الإنسان من عجل لكثرة فعله إياه، واعتياده له

فالعجلة طبع بشري مذموم قال تعالى: ﴿ كُلَّا بَلْ يَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ آَلُ اللَّهِ الْآجِلَةَ الدنيا على [القيامة: ٢٠]، فمن عجلة الإنسان أن يفضل العاجلة على الآجلة، الدنيا على الآخرة.

### وقد نهى النبي ـ عَيْلِيَّهِ ـ عن العجلة في عدد من الأحاديث:

### ١- النهي عن العجلة في الرزق:

عن جابر بن عبد الله - هَ أَن رسول الله يَ عَالَ: «لا تَسْتَعْجِلُوا الله عَن جابر بن عبد الله عَبْدُ لَيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ رزْقِ هُوَ لَهُ ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، الرِّزْقَ هُوَ لَهُ ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، أَخْذُ الْحَلَالِ وَتَرْكُ الْحَرَام» رواه ابن حبان والحاكم (١).

# ٢- النهي عن الاستعجال في إجابة الدعاء:

عن أبي هريرة - علين عن أبي هريرة - علين - قال: قال رسول الله - عَلَيْهِ -: «يُسْتَجَابِ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَل، يَقُول دَعَوْت فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي » متفق عليه.

#### ٣- ذم استعجال الموت:

عن أبي هريرة - عِيْنُك - أن رسول الله - عَيَالَة \_ قال: «لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الله عن أبي هريرة أَعَلَمُ يَزْدَادُ ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ» رواه البخاري.

وفي حُديث أنس - وليُّك -: ﴿ لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ، لَكِنْ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْخَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب والترهيب:(٢/ ٣١٠).

مَا بُحِبَهُ الرِّيولِ الْ

出 191 居

خَيْرًا لي » رواه مسلم.

#### ٤- التعجل في واقعنا عند بعض الحركات الإسلامية:

نظرًا لما يعيشه كثير من المسلمين من انحطاط، وبُعد عن تطبيق شريعة الله - إلا عند من رحم الله - فقد أدى هذا ببعض الجهاعات الإسلامية إلى الاستعجال، وسلوك طريق خاطئ في رفع هذا الانحطاط عن هذه الأمة، أختصر المقام فأسوق لك أخي الكريم كلهات نيرات، وعبارات جميلات، لفضيلة الشيخ محمد عيد عباسي - وفقه الله - قال فيها : مما يؤخذ - أيضًا - على بعض الحركات الإسلامية حرصها على مصادمة الحكام ومقارعتهم، وإثارة الناس ضدهم، في الوقت الذي تكون فيه هذه الحركات ضعيفة لا تقوى على ذلك، فتجر على نفسها الويلات والنكبات التي هي في غنى عنها، علمًا بأن الله تعلى لم يكلفها بذلك فهذا رسول الله - على يقول: «لا يَنْبَغي لمُؤْمِن أَنْ يُذِلَّ تعلى ما لا يُطيقُ» . يقول: «لا يَنْبَغي لمُؤْمِن أَنْ يُذِلَّ

وهذا ما حصل ويحصل في كثير من البلدان الإسلامية، إذ تكون الدعوة في عافية ويجري النشاط على قدم وساق في نشر العلم، ودعوة الناس إلى الدين وتطبيقه، وبناء الشخصية الإسلامية المتميزة فالكتب، والنشرات، والأشرطة، والمحاضرات تعم كل مكان، والمظاهر الإسلامية من لبس النساء الجلابيب، وإعفاء اللحى، وامتلاء المساجد بالمصلين، وانحسار دائرة الفواحش، وتوبة كثير من العصاة والمفسدين ظاهرة أحيت الأمل في نفوس المؤمنين، لكن بعض الحمقى والمتهورين، والجهلة والمغالبين لم يعجبهم ذلك، فأرادوا أن يقطفوا الثمرة قبل نضجها، ويقفزوا إلى الحكم قفزًا دون أن يأتوا البيوت من أبوابها، ويسلكوا للوصول إلى الغايات سبلها، فأقاموا التنظيهات السرية، وخطوا

<sup>(</sup>١)رواه الترمذي عن حذيفة - كتاب الفتن \_ وصححه الألباني الصحيحة: (٦١٥).

المؤامرات لقلب الأنظمة والحكومات، ونفذوا أعمال التفجير والاغتيالات، وتحرشوا بالدول والحكومات، فقلبت هذه الدول لهم ولغيرهم من الحركات الإسلامية، بل ولدعوة الإسلام نفسها المحن، ولاحقت كل متدين ومتدينة من أصحاب الحركة والنشاط، ومنعت ما كان مسموحًا، وضيقت ما كان متوسعًا، وانحسرت تلك الدعوة، وخاف الناس من أن يصيبهم الضرر، والأذى فانصرفوا عن المساجد، وخلعت النساء الجلابيب، وأحرق من اشترى كتب العلم، والدين كتبهم، ودفنوها وهجروها، وأصيب المؤمنون بخيبة أمل كبرى، وبنكسة عظمى، وأصبحوا بين قتيل وسجين، ومعذب ومشرد، فما كان أغناهم عن ذلك، لقد طلبوا الزيادة فوقعوا في النقص، وراموا السيادة فوقعوا في العبودية، وحق عليهم القول: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.. فهل يتعظ الدعاة، والشباب المتحمسون؟ وهل يتوبون إلى رشدهم، ويهتدون بهدي نبيهم في الدعوة وطريقة العمل، كما يهتدون به في العقيدة، والأحكام، والشيم ؟أرجو ذلك.ا.هـ من كتاب نصائح وتوجيهات الفكرين، وعلماء الإسلام، ص ٥٥٨ – ٢٢٤ بإيجاز (۱).



<sup>(</sup>١) (من كتاب نصائح وتوجيهات المفكرين، وعلماء الإسلام، ص٥٥٨-٤٦٢ بإيجاز) نقلًا عن كتاب: (العجلة والأناة في حياة النبي على وصحابته الكرام على عبد السميع حفظه الله تعالى ـ .



# وا التخفيف عن أمته طلح المته المته

عن عائشة - و النه تعالى: ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ الله تعالى: ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مَّ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ بِاللَّمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالى على هذه الأمة أن بعث فيها هذا الرسول الذي جمع هذه الأوصاف، التي هي أوصاف الرحمة، والرفق، والتخفيف، والعطف بهذه الأمة، ولهذا بُعث النبي على الله الله الله ين أمرين: دفع المكروه الذي أفاده قوله تعالى: ﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَرْبِينُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ الذي أفاده قوله: ﴿ حَرِيمُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ الذي أفاده قوله: ﴿ حَرِيمُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ الذي أفاده قوله: ﴿ حَرِيمُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ الذي أفاده قوله: ﴿ حَرِيمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فجمع بين هذين الوصفين، وهذا من أخلاقه التي وصفه الله بها فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ القلم: ٤ ] (١).

ومن حبه \_ عَيْكِيَّ \_ للتيسير، والتخفيف أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسر هما، فعن عائشة - عَيْكُ - قالت: «ما خُير النبي \_ عَيْكِيَّ \_ بين أمرين قط إلا أخذ أيسر هما، مالم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا، كان أبعد الناس منه »متفق عليه.

وفي بعثه \_ عَيْكِي للهِ معنه وأبي موسى الأشعري إلى اليمن أمرهما بالتيسير والتبشير، فقال: «يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا » رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) انظر القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعثيمين: (١/ ٤٤٠).

وأمر النبي عَيَّا أَعُمة بالتخفيف في الصلاة مراعاة لمن خلفهم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة - هِيْنُكُ - أن النبي - عَيَّا أَو عن أبي هريرة - هِيْنُكُ - أن النبي - عَيَّا أَو عن أبي هريرة البخاري ومسلم.

وأغلظ \_ على الإنكار على معاذ بن جبل - هيئ - عندما أطال في الصلاة، فعن جابر بن عبد الله - هيئ - قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي \_ على - ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء، فقرأ بالبقرة، فانصر ف الرجل، فكان معاذ يُناول منه فبلغ النبي \_ على - ، فقال: «فتان، فتان» ثلاث مرار، أو قال: «فاتنا، فاتنا، فاتنا، فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل أخرجه البخاري ومسلم (۱).

وفي حديث أبي مسعود فما رأيت رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ، ثم قال: «إن منكم منفرين ، فأيكم ما صلى الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة» رواه البخاري ومسلم.

وعن عثمان بن أبي العاص - هِيلُنُكُ -قال: آخر ما عهد إلي رسول الله \_ عَلَيْكِيً ـ: «إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة» رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) المفصل من سورة ق إلى سورة الناس، وأوسطه من سورة (عم) إلى (الضحي).

مَا بُحِبّهُ الرَّيُوكُّ

半 190 岩

\* وكان عَيَالِيَّةً من أخف الناس صلاة، فعن أنس عِيلُفُ و أن النبي عَيَالِيَّةً النبي عَيَالِيَّةً « كان يوجز في الصلاة ويتمّ » رواه البخاري ومسلم.

\* وعن أنس \_ هِينُهُ \_ أن رسول الله \_ عَيَالِيَّ \_ «كان من أخف الناس صلاة في عمام» أخرجه البخاري ومسلم.

وكان \_ عَلَيْهُ \_ يراعي بكاء الصبي، وَوَجْد أمه عليه، فعن أنس بن مالك \_ عَلَيْهُ \_ عَلَىهُ وَهُوَ فِي \_ عَلَيْهُ \_ عَلَيْهُ \_ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي السَّاورَةِ اللَّهُ وَهُوَ فِي الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَةِ ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ »رواه البخاري ومسلم.

وعنه أن رسول الله عَيَّا أَعْلَمُ مِنْ شَلَّةٍ وَجُدِ (أَنَّ لَكُمْ بِهِ) رواه البَخاري ومسلم. بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ، عِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شَلَّةٍ وَجْدِ (أَ) أُمِّهِ بِهِ (واه البَخاري ومسلم.

فكان \_ ﷺ \_ يترك الشيء، وهو يريده تخفيفًا لهذه الأمة، وخوف المشقة عليها، ولذلك وردت عدد من الأحاديث في ذلك:

ا\_عن عبد الله بن عباس - على الله عباس - قال: أعتم رسول الله \_ على الله الله عمر بن بالعشاء حتى رقد الناس، واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب \_ رضي الله \_ فقال: «الصلاة، فخرج النبي \_ على أنظر إليه يقطر رأسه ماءً، واضعًا يده على رأسه، فقال «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا» رواه البخاري.

وهكذا:أي هذا الوقت المتأخر، وكان الحديث عن هذا الموضوع في: «استحباب تأخير صلاة العشاء».

٢ \_ وفي الصحيحين عنِ أبي هريرة - هِيْنُ - أن رسول الله \_ عَيْكَ \_ قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، لأَمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ».

<sup>(</sup>١) ووجدها أي:حزنها عليه.

وعن أبي هريرة - هِيشُنه - قال:قال رسول الله \_ عَيَالِيَّ \_: « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّةٍ » رواه البخاري ومسلم.

وهكذا تجد في هذه النصوص، -وغيرها كثير - حبه \_ على التخفيف عن أمته، وشفقته عليهم، ورحمته بهم، كيف لا وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين \_ عليهم.







عن أنس بن مالك - هِنَّكَ - قال: قال رسول الله ـ عَيَّلِيَّ: «حُبِّبَ إِلِيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي (١).

وفي هذا دليل على عزوفه \_ ﷺ عن هذه الدنيا، فلم يُحبب له فيها إلَّا القليل، ومع ذلك كان يستعين بهاذكر في طاعة الله.

#### حبه للنساء ـ عَلَيْهُ ـ:

قيل إنها حُبب إليه النساء لينقلن عنه ما لا يطلع عليه الرجال من أحواله، ويستحيا من ذكره، وقيل: حبب إليه زيادة في الابتلاء في حقه حتى لا يلهو بها حُبب إليه من النساء عما كلف به من أداء الرسالة، فيكون ذلك أكثر لمشاقه، وأعظم لأجره، وقيل: غير ذلك (٢).

«الطِّيب أَخَصَّ اللذَّات بِالنَّفْس وَمُبَاشَرَة النِّسَاء أَلذَّ الْأَشْيَاء بِالنِّسْبَة إِلَى الْبَدَن مَعَ مَا يَتَضَمَّن مِنْ حِفْظ الصِّحَة وَبَقَاء النَّسْل الْمسْتَمِرِّ لِنظَام الْوُجُود ثُمَّ إِنَّ مُعَامَلَة النِّسَاء أَصْعَب مِنْ مُعَامَلَة الرِّجَال لأَنَّهُنَّ أَرَقَّ دَينًا، وَأَضْعَف عُقْلًا، وَأَضْيَق خُلُقًا كَمَا قَالَ \_ عَلَيْهِ إِنَّ مَعَامَلَة الرَّجَال الْأَنَّهُنَّ أَرَقَّ دَينًا، وَأَضْعَف عَقْلًا وَدِين أَذْهَب عَقْلًا وَدِين أَذْهَب عَقْلًا وَدِين أَذْهَب للبِّ الرَّجُل الْحَارِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ » فَهُو \_ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام \_ أَحْسَنَ مُعَامَلَتهنَّ بِحَيْثُ عُوتِبَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِك ، وَكَانَ صُدُورُ مُن اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدَالُونَ اللَّهُ الْمُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْتَعِي الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُو

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (٣١٢٤).

<sup>(</sup>٢) شرح النسائي للسيوطي: (٥/ ٣٦٣).

ذَلِكَ مِنْهُ طَبْعًا لَا تَكَلُّفًا كَمَا يَفْعَلِ الرَّجُلِ مَا يُحِبَّهُ مِنْ الْأَفْعَالِ، فَإِذَا كَانَتْ مُعَامَلَته مَعَامَلَته مَعَامَلَته مَعَامَلَته مَعَامَلَته مَعَامَلَته مَعَامَلَته مَعَ الرِّجَالِ الَّذِينَ هُمْ أَكْمَلَ عَقْلًا، وَأَمْثَلَ دِينًا، وَأَحْسَنَ خَلْقًا» (١٠) .

ولقد كان الوحي الذي أُنزلَ على رسول الله \_ ﷺ \_ ثقيلا كماقال تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ ﴾ [المزمل: ٥].

وقال زيد بن ثابت \_ وفخذه على رسول الله \_ وفخذه على وقال زيد بن ثابت \_ وفخذه على وقال زيد بن ثابت وفخذي، فكدت ترض فخذي، وواه البخاري.

وحتى يتحمل نزول الوحي، وهو بهذا الثقل آتاه الله قوة جسمانية، فكان لا بد لا بد أن لهذه القوة أثرًا في طاقته الطبيعية في المعاشرة الزوجية، كما كان لا بد أن يؤتى من الرغبة ما يتناسب مع هذه الطاقة، ومن هنا جاء الربط بين قوة رسول الله \_ عليه \_ الجسمانية وقوته في الجماع، ففي البخاري عن أنس \_ عليه \_ قال: «كنا نتحدث أنه \_ عليه \_ أعطي قوة ثلاثين»، وبذلك يتبين أن محبة النساء والطيب، إذا لم يكن مخلًا لأداء حقوق العبودية بل للانقطاع إليه تعالى، يكون من الكمال لا من النقصان، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن تعدد رسول الله \_ عليه \_ في الزواج كان ضرورة شرعية، حيث كانت حياة رسول الله \_ عليه على لا له عنه القواعد الشرعية اللازمة للأمة، كضرورة للتعدد كان لا بد أن يؤتى قوة النكاح باعتبار أن هذه المعاشرة حق للزوجات.

وفي البخاري ومسلم عن أنس - ولينه و قال: قال رسول الله و ا

<sup>(</sup>١) شرح السيوطي للنسائي: (٧/ ٦٣).

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكُ ٢٩٩ ٢

رواه البيهقي عن أبي أمامة وعند أبي داود والنسائي من حديث معقل بن يسار \_ والنسائي من حديث معقل بن يسار \_ والنسائي مكاثر بكم الأمم».

وقال \_ عَلَيْهُ \_: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصِرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءًٰ » رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود \_ هِيْنُهُ .

ولما تزوج جابر \_ عِينُف \_ ثيبًا قال له \_ عَيَالَةً \_ : «هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك» متفق عليه.

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر \_ عيس قال: قال رسول الله \_ عليه \_: «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة».

وكان \_ عَلَيْ \_ يحرض أمته على نكاح الأبكار الحسان، وذوات الدين، فعند أحمد والنسائي عن أبي هريرة \_ هِينَهُ \_ قال: سئل رسول الله \_ عَلَيْهُ \_: أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيها يكره في نفسها وماله».

وعند الطبراني من حديث ابن مسعود \_ ويشف \_ قال \_ عَلَيْهُ \_: «تزوجوا الأبكار، فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا، وأرض باليسير».

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - هيشك - عن النبي - عَلَيْ - قال: «تُنْكُحُ الْمُرْأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَا لَهُ ، وَلِحَينِهَا ، وَلِحَينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ اللَّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ ». لِأَرْبَعِ: لَمَا لَهُ ، وَلِحَينِهَا ، وَلِحَينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ اللَّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ ». عن سَعيد بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبّاس: «هَلْ تَزَوَّ جْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً » رواً ه البخاري.







عن أنس بن مالك - هِينُه -قال: قال رسول الله - عِيلَة: «حُبّبَ إليّ منْ دُنْيَاكُمْ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي ".

ولقد كان \_ عَلَيْهُ \_ يحب الطيب ويحث عليه أمته، ويرشدهم إليه، فديننا دين النظافة، والطهارة، والجمال.

ومن تأمل كتاب الله وسُنَّة رسوله \_ عَيْكِيُّ \_ يجد ذلك واضحًا جليًا، والله تعالى يقول: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: 777.

والطيب هو كل ما يتطيب به من عطر وعود، ومسك وغيره.

وكان \_ عليه أشد الحرص، بل كان ينبعث عرق الطيب من يده. ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة \_ علي أن رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ مسح خده، قال: «فوجدت ليده بردًا وريِّا كأنها أخرجها من جمانة (۲) عطار».

وقال أنس بن مالك \_ حِيْنُك \_: «ما شممت عنبرًا قط، ولا مسكا ولا شيئًا أطيب من ريح رسول الله - علي - ولا مسست شيئًا قط ديباجًا، ولا حريرًا ألين مسًا من رسول الله \_ عَلَيْكِيُّ \_ " رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (٣١٢٤). (٢) وهي السقط الذي فيه متاع العطار.

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ \_

出"沿岩

قال إسحاق بن راهويه ـ رحمه الله تعالى ـ : «إن تلك كانت رائحته بلا طيب ـ عرق النبي ـ عليه والتبرك به».

عن أنس بن مالك علينا النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه العرق فيها، فعرق، وجاءت أمي أم سليم عليه عليه العرق فيها، فاستيقظ النبي عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الذي تصنعين ؟ " قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب "رواه مسلم.

وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه، والشياطين تنفر منه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة الكريهة المنتنة، والطيب من حظ الروحانين من خلق الله، وهم الملائكة، وليس لهم في شيء من عرض الدنيا غير الطيب حظًا.

فأحب النبي \_ عَلَيْهِ \_ الطيب إبقاءً لحقوقهم، وحسن معاملة لهم مع غناه عنه، لأنه \_ عَلَيْهِ \_ كان أطيب ريحًا من كل ريح الدنيا.

«وكان لرسول الله سكة - وعاء - يتطيب منها» رواه أبو داود.

وعن أنس بن مالك \_ هيئفه \_ قال عيالية: «أطيب الطيب المسك» رواه مسلم. وكان من هديه \_ على و د الطيب.

فعن أنس بن مالك- هيشن –قال: «كان \_ عِيلي له و لا يرد الطيب ، رواه البخاري.

وعن أبي هريرة - هيشنه - قال: قال رسول الله - عليه رسول عرض عليه ريحان، فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل» رواه مسلم.

وفي سُنن أبي داود والنسائي، عن أبي هريرة \_ ولينه عن النبي \_ على النبي \_ على النبي \_ على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>١) من القيلولة: وهي النوم في الظهيرة، فتندب لإعانتها على قيام الليل.

قال المهلب: «إنها كان النبي \_ ﷺ لا يرد الطيب لأجل أنه كان يلازمه لمناجاته الملائكة لذلك كان لا يأكل الثوم وما شاكله» (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: «لما كانت الرائحةُ الطيبة غذاءَ الروح، والروحُ مطيةُ القُوَى، والقُوَى تزداد بالطيب، وهو ينفعُ الدماغَ والقلب، وسائر الأعضاء الباطنية، ويُفرِّحُ القلب، ويَسُرُّ النفس، ويَبسُطُ الروح، وهو أصدقُ شيء للروح، وأشدُّه ملائمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبةٌ قريبة. كان أحدَ المحبوبَيْن من الدنيا إلى أطيب الطَيبين \_ صلوات الله عليه وسلامه» [زاد المعاد ٢٥٦/٤].

ويستحسن للمسلم في عدة مواضع، ومنها يوم الجمعة، وفي العيدين وعند حضور الجماعة والمحافل، وحضور مجالس العلم، والذكر، وقراءة القرآن، وعند الإحرام، وغير ذلك من المواطن».

#### حب المساكين:

عن عبد الله بن عباس - عن عبد الله عباس عبد الله عبد الله عبد إذا صليت تبارك وتعالى في أحسن صورة - قال أحسبه في المنام - فقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين» رواه الترمذي (٢).

أمر الله – عز وجل – نبيه في هذا الحديث أن يدعو الله في صلاته بدعوات مباركات، وابتهالات كريهات، ومنها:حب المساكين.

ولقد كان النبي - عَلَيْكُ - محبًا للمساكين، يزورهم في بيوتهم، ويعود مريضهم،

<sup>(</sup>١) قال ابن بطال (٥/ ٣٦٣): وفيه عن المهلب: «في هذا دليل على أن من الهدايا ما ير د لعلة، إذا كان لذلك وجه وأن الطيب لا وجه لرده لأنه من المباحات والمستحسنات».

<sup>(</sup>٢) وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (٢٥٨٢).

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ.

**半 \*\* \*** \*

ويهازح صبيهم، ويعين محتاجهم، ويسعى في حاجة أدناهم.

وكان يقول \_ عَيَالِيَّهِ \_ في دعائه لربه وخالقه - جل وعلا-: «اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين (١)» رواه الترمذي .

وفي البخاري كذلك عن أنس - هيئ - قال: «إن خياطًا دعا رسول الله - عليه - قال: «إن خياطًا دعا رسول الله - عليه - يردف علمه منعه»، فأجاب النبي - عليه و كان - عليه - يردف خلفه، ويضع طعامه على الأرض، ويجيب دعوة المملوك، ويركب الحمار. رواه الحاكم ...

وعن أبي أمامة الأنصاري – أن بعض أصحاب النبي \_ عَلَيْهِ \_ أخبره «أن رسول الله كان يعود مرضى مساكين المسلمين، وضعفائهم، ويتبع جنائزهم، ولا يصلي عليهم أحد غيره» رواه البيهقي

وعن أنس - ولين الله المرأة جاءت النبي - وعن أنس المرائة بالله المرأة جاءت النبي المرائة المرائة بالله المرائة المرائة

<sup>(</sup>١) قال القرطبي (التفسير ٥/ ١٦٧): (وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مما أفاء الله عليه، ولكن لم يكن معه تمام الكفاية، ولذلك رهن درعه).

<sup>(</sup>٢) وصححه الألباني الصحيحة: (٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع: (٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) وصححه الألباني: (الروض النضير:٣٧).

<sup>(</sup>٥) وقال الألباني: (بإسناد صحيح )أحكام الجنائز ص: ٨٩).

وعن معاذ بن جبل - هيئف - قال: «كنت رديف النبي ـ على هار يقال له عفير» رواه البخاري ومسلم.

وقد أردف النبي \_ عَلَيْقٍ \_ عبد الله بن عباس، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن جعفر - هِيَّعُه - (١).

وكان مع حبه \_ عليه للمساكين، وتواضعه لهم يوصي أصحابه بحب المساكين، ويحتهم عليه، فعن أبي ذر - هيشه – قال: «أوصاني خليلي بحب المساكين» رواه البيهقي في الشعب، وابن أبي شيبة في مصنفه.

وجاء في الزهد للإمام أحمد عن وهب بن منبه قال: أوحى الله عز وجل الله عيسى عنسي الله عيسى عنسي الله عيسى، إني قد وهبت لك حب المساكين، ورحمتهم بخبهم ويجبونك، ويرضون بك إماما وقائدا، وترضى بهم صحابة وتبعا، وهما خُلقان، اعلم أنه من لقيني بها، لقيني بأزكى الأعمال، وأحبها إلى.

وأتباع الرسل غالبًا هم المساكين والضعفاء، وعندما سأل هرقل أبا سفيان: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاءهم ؟ فقال:ضعفائهم، فقال هرقل:هم أتباع الرسل. رواه البخاري.

#### خبر موسى والخضر مع المساكين:

ذكر الله - عز وجل - في القرآن ما حدث بين موسى - عَلِيَهِ - والخضر - عَلِيَهِ - والخضر - عَلِيَهِ - وكان من ذلك خبرهما مع سفينة المساكين، وما فيه من شفقة ورحمة بالمساكين، قال تعالى: ﴿ أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنَ السَّفِينَةُ غَصَّبًا ﴿ كَانَتُ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنَ السَّفِينَةِ غَصَّبًا ﴿ كَانَ وَرَآءَهُمُ مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ ﴾ [الكهف: ٧٩].

<sup>(</sup>١) انظر (قصة عجوز بني إسرائيل) للمؤلف- عفا الله عنه - الفائدة الأولى.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد - من مواعظ عيسى - حديث: (٣٢٦).

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكُ ٢٠٥ ١٤ ٣٠٥

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - التفسير ١٠/٣: هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى - علي موسى - علي أنكر ظاهره، وقد أظهر الله الخضر على على حكمة باطنة فقال إن: السفينة إنها خرقتها لأعيبها؛ لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة ﴿ يَأْخُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصّبًا ﴾ صالحة، أي: جيدة ﴿ غَصّبًا ﴾ ملك من الظلمة ﴿ يَأْخُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصّبًا ﴾ صالحة، أي: جيدة ﴿ غَصّبًا ﴾ لأرده عنها لعيبها، فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها. وقد قيل: إنهم أيتام.

#### مكانة المسكين في الشريعة الإسلامية:

لقد اهتم الإسلام بهذه الطبقة، وأولاها من الاهتمام والتكريم الشيء الكثير، بينها ترى بعض المجتمعات تهمل هذه الفئات الضعيفة، ولا تلقي لها بالا، ولا تكاد تعترف لها بحق، لأنها لا تُرجى ولا تُخشى، وليس بيدها خزائن المال، ولا مقاليد السلطان.

أما الإسلام فقد نبه على قيمة هذه الفئة، ومكانتها في المجتمع، فهي عُدة النصر في الحرب، وصانعة الإنتاج في السلم، وبجهادها، وإخلاصها يتنزل نصر الله على الأمة كلها، وبجهودها، وكدحها في سبيل الإنتاج يتوافر الرزق لها.

وإلى هذه الحقيقة يشير النبي - عَيْكَةً - حين قال لسعد بن أبي وقاص - ويشنف -: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» رواه البخاري.

ولم تكن عناية الإسلام بهذا الأمر سطحية، ولا عارضة، فقد جعلها من خاصة أسسه، وصلب أصوله، وذلك حين فرض للفقراء والمساكين، وذوي الحاجة حقًا ثابتًا في أموال الأغنياء يكفر من جحده، ويفسق من تهرب منه، ويؤخذ بالقوة ممن منعه، وكان ذلك الحق هو الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام ودعائمه، والفريضة التي أهتم بها القرآن الكريم، والشُنَّة النبوية المطهرة.

#### الحض على رعاية المساكين:

وفي سورة الفجر خاطب الله أهل الجاهلية، زاجرًا لهم، ورادعًا: ﴿ كُلّا أَبَل لَا تُكُرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿ اللهُ وَلَا تَحَكَّشُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ اللهِ جَالَ اللهِ جَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# أمره ـ سبحانه وتعالى ـ بالإحسان إلى المسكين:

قال تعالى: ﴿ فَاَتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۗ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ ﴾[الروم: ٣٨].

وقال تعالى:﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُبِيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِّرُ تَبَّذِيرًا الْ

مَا بُحِبَهُ الرَّسُولَ السَّرِيلُ الرَّسُولَ السَّالِي الرَّسُولَ السَّالِي الرَّاسِ السَّالِي الرَّاسِ اللّ

وقد جعل الله المسكين من الأصناف الثهانية التي هي مصارف للزكاة: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَٱلْمَعَدَقِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مَنَ اللَّهِ وَٱللّهُ عَلِيمٌ مَنَ اللّهِ وَٱللّهُ عَلِيمٌ مَنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اللهم أحينا مساكين، وأمتنا مساكين، واحشرنا في زُمرة المساكين.



# عا لو الاسم الحسن على الحسن على

عن ابن عباس - هيئُك - أن النبي ـ عَيَّالَةٍ ـ : «كَانَ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ، وَكَانَ يُكَانَ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ، وَكَانَ يُحِبُّ الْاسْمَ الْحَسَنَ» رواه أحمد والطبراني.

الاسم عنوان المسمى، ودليل عليه، وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه، وهو للمولود زينة ووعاء وشعار يدعى به في الآخرة والأولى، وتنويه بالدين، وإشعار بأنه من أهله – وانظر إلى من يدخل في دين الله الإسلام كيف يغير اسمه إلى اسم شرعي، لأنه له شعار – ثم هو رمز يعبر عن هوية والده، ومعيار دقيق لديانته، وهو في طبائع الناس له اعتباراته ودلالاته، فهو عندهم كالثوب، إن قصر شان، وإن طال شان.

ولهذا صار من يملك حق التسمية الأب مأسورًا في قالب الشريعة، ولسانها العربي المبين، حتى لا يجني على مولوده باسم يشينه .

قال العلامة بكر أبو زيد ـ رحمه الله تعالى: «فعلى المسلمين بعامة، وعلى أهل هذه الجزيرة العربية بخاصة: العناية في تسمية مواليدهم بها لا ينابذ الشريعة بوجه، ولا يخرج عن سنن لغة العرب» [ص٧ من تسمية المولود].

أمن عوز الأسماء سُميتَ فاليًا ... وشر سِمَات المسلمين الكوافر وأمن عوز الأسماء سُمية فاليًا ... وشر سِمَات المسلمين الكوافر وإليك أخي القارئ آدابًا في التسمية، اقتطعتها من كتاب العلامة بكر أبو زيد – رحمه الله والذي هو بعنوان: «تسمية المولود».

<sup>(</sup>١) (تسمية المولود) للعلامة بكر أبو زيد - رحمه الله -.

# أهمية الاسم وآثاره على المولود، ووالديه وأمته:

أولًا: معنى: العلامة ، وقيل من الوسم، بمعنى: العلامة ، وقيل من السمو بمعنى: العلو.

وجائز اجتماع المعنيين في خصوص تسمية الآدميين من المسلمين، فيكون الاسم من العلامة السامية العالية.

ثانيًا: حقيقة الاسم للمولود: التعريف به، وعنونته بها يميزه على وجه يليق بكرامته آدميًا مسلمًا.

ثالثًا: وجوب التسمية للرجال والنساء.

وعليه، فإذا لم تكن تسمية، بقى المولود مجهولًا غير معلوم، مختلطًا بغيره غير متميز، إذ الاسم يحدد المولود ويميزه ويعرف به فإذا ناقض الأب هذه الحقيقة الشرعية، فعدل إلى اختيار اسم لا يقره الشرع ولا يسعه لسان العرب، أحدث هذا الاختيار صراعًا وتناقضًا بين كرامته آدميًا مسلمًا وبين عنوانه الذي لم يحسن اختياره.

رابعًا: فالاسم هو أول ما يواجه المولود إذا خرج من ظلمات الأرحام.

خامسًا: الاسم أول صفة تميزه في بني جنسه.

سادسًا: والاسم أول فعل يقوم به الأب مع مولوده مما له صفة التوارث والاستمرار.

سابعًا: والاسم أول وسيلة يدخل بها المولود في ديوان الأمة فمن حقيقته وأولياته تبدأ أهميته.

الاسم عنوان المسمى فإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه، فإن المولود يعرف

من اسمه في معتقده ووجهته، بل اعتقاد من اختار له هذا الاسم، ومدى بصيرته وتصوره.

والأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها.

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ: «أكثر السفلة أسماؤهم تناسبهم». وأكثر الشرفاء والعلية أسماؤهم تناسبهم».

# وحسن الاختيار يدل على أكتر من معنى:

١-يدل على مدى ارتباط الأب المسلم بهدي النبي \_ ﷺ ومدى سلامة تفكيره من أي مؤثر يصرفه عن طريق الرشد والإستقامة والإحسان إلى المولود بالاسم الحسن.

ومن الدارج في كلام الناس: «من اسمك أعرف أباك».

- ٢- والاسم يربط المولود بهدي الشريعة وآدابها، ويكون الوليد مباركًا فيذكر اسمه بالمسمَّى عليه من نبي أو عبد صالح، ليحصل فضل الدعاء والاقتداء بهدي السلف الصالح، فيحتفظ أسهاؤهم، ويذكر بأوصافهم، وأحوالهم وتستمر سلسلة الإصلاح في عقب الأمة ونسلها.
- ٣-فيه إشباع نفس المولود بالعزة والكرامة وبهذا وغيره يصبح حسن الاختيار لاسم المولود من الواجبات الشرعية.
- ٤- قال الطبري \_ رحمه الله تعالى \_: «لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له، ولا باسم معناه السبّ، ولو كانت الأسماء إنها هي أعلام للأشخاص، ولا يقصد به حقيقة الصفة، ولكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم، فيظن أنه صفة للمسمّى، فلذلك كان \_ على \_ يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صادقًا» قال: «وقد غَير رسول الله

مَا بُحِبّهُ الرَّسُوكِ الرَّسُوكِ ا

出""吊

عدة أسماء» ا.هـ.

قلت: وتغييره \_ عَلَيْهِ مِ الأسم إلى الأحسن منه، مزيد تأكيد في حبه \_ عَلَيْهُ مِ للاسم الحسن.

وقد بوب البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ بابًا قال فيه «باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» وذكر تحته ثلاثة أحاديث:

١ - عن سهل قال: «أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله - عَلَيْ - حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهى النبي - عَلَيْ - بشيء في يديه، فأمر أبو أسيد ابنه فاحتمل من أعلى فخذ النبي - عَلَيْ - فأقلبوه، فاستفاق النبي - عَلَيْ - فقال: «أين الصبي ؟» قالوا: قلبناه. قال: «ما اسمه ؟» قال: فلان، قال: «لا، ولكن اسمه المنذر» قال: فسهاه المنذر».

قال ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ: «قال الداودي: سماه المنذر تفاؤلًا أن يكون له علم ينذر به» [فتح الباري ١٠/ ٥٧٦].

قال ابن حجر - هيئ -: «وزينب هي بنت جحش أو بنت أبي سلمة ، والأولى زوج النبي - هي - والثانية ربيبته ، وكل منها كان اسمها أولا برة فغيره النبي - هي - ، كذا قال ابن عبد البر ، وقصة زينب بنت جحش أخرجها مسلم وأبو داوود في أثناء حديث عن زينب بنت أم سلمة قال: سميت برة فقال النبي - هي - : «لا تزكوا أنفسكم فإن الله أعلم بأهل البر منكم». قالوا:ما نسميها؟ قال: «سموها زينب» وفي بعض روايات مسلم: «وكان اسم زينب بنت جحش برة» [الفتح ١٠/٦/١٠].

«عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن جده «حزنًا» قدم على النبي - على النبي - فقال: «ما اسمك؟» قال: اسمي حزن، قال: «بل أنت سهل»، قال: ما أنا بمغير اسما سهانيه أبي، قال ابن المسيب: فها زالت فينا الحزونة بعد» يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم، فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يُعدم منهم، وقال الداودي: «أن سعيدًا أفضى به ذلك إلى الغضب لله» [الفتح ١٠/ ٥٧٥].

قال أبو داوود: «وقد غير النبي \_ ﷺ - العاص وعثلة وغراب وحباب وشهاب وحرب وغير ذلك»

قال ابن حجر: (وأسانيدها مبينة في كتابي الصحابة) [الفتح ١٠/٧٧٥].

قال أبو داوود: تركت أسانيدها للاختصار.

وعند أبي داود عن ابن عمر \_ هيئ \_ أن رسول الله \_ على اسم عاصية، وقال: «أنت جميلة» .

وعن أسامة بن أفذري أن رجلًا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله \_ عَلَيْهِ \_: «ما اسمك؟» قال: أنا أصرم، قال: «بل أنت زرعة» رواه أبو داود



<sup>(</sup>١) الصحيحة رقم: (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) المشكاة رقم: (٥٧٧٤).





#### حمزة بن عبد المطلب- وللنه -:

عن جابر بن عبد الله - هِ الله عن جابر بن عبد الله - هِ الله عن الله عن جابر بن عبد الله الله عن الله عن عبد الله عن عبد الله الله عن عبد الله الله عن عبد الله الله الله عنه الله عنه

أنزل الله فيه قرآنًا يُتلى:قال تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ ﴾ [الحج: ١٩].

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم: (٢٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) راجع (أحب الأسماء إلى النبي \_ على \_ (الاسم الحسن) من هذا الكتاب، وفيه تفصيل يتعلق بآداب التسمية، وبعض أحكامها.

فعن أبي ذر - هِ الله الله عن يُقَسِمُ قسمًا: إن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه، وعتبة وصاحبيه، يوم بدر برز في يوم بدر». متفق عليه .

وعن على - وعن على الخصومة يوم القيامة.قال قيس: وفيه الله الله أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة.قال قيس: وفيهم نزلت: ﴿ هَنَدَانِ خَصَمَانِ ﴾ قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الرواه البخاري

#### حمزة سيد الشهداء يوم القيامة:

عن جابر بن عبد الله - هيف - قال: قال رسول الله ـ عَلَيْهُ ـ : «حمزة سيد الله عن جابر بن عبد الله الحاكم (١).

وهذه منقبة لا توازيها أي منقبة في الدنيا، وسام شرف لهذا الصحابي الجليل، أن يكون سيد الشهداء، وقَلَّدَه هذا الوسام من لا ينطق عن الهوى، محمد بن عبد الله \_ عَلَيْهُ \_ كرامة لحمزة بن عبد المطلب - عِلَيْهُ -.

عن جابر بن عبد الله - عن الله على قبور الشهداء، قال فكتب بأحد كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء، قال فكتب انبشوهم، قال: فرأيتهم يُحملون على أعناق الرجال، كأنهم قوم نيام، وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة بن عبد المطلب فانبعثت دمًا (٢)، وكأنه قد مات الآن.

#### حمزة غسيل الملائكة:

عن عبد الله بن عباس - هِ عال:قال رسول الله - عَالَيْ \_: «رأيت

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني في صحيح الجامع:(١٥٨).

<sup>(</sup>٢) الطبقات لابن سعد: (٣/٧).



الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة الراهب» رواه الطبراني في الكبير (۱). صفة مقتل حمزة - هيئه - يوم أحد:

جاء في صحيح البخاري عن وحشي بن حرب ولي حُبيْرُ بْنُ مُطْعِم: إِنَّ عَدْلَتَ مَوْلَا عَ جُبِيْرُ بْنُ مُطْعِم: إِنَّ قَتَلْتَ مَوْلَا عَجَبِيْرُ بْنُ مُطْعِم: إِنَّ قَتَلْتَ مَوْلَا عَجَبِيْ بَنْ مُطْعِم: إِنَّ قَتَلْتَ مَوْلَا عَمِّ عَيْنَيْنِ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ مَوْزَةَ بِعَمِّ فَأَنْتَ حُرُّ قَالَ: فَلَمَّا أَنَ خَرَجَ النَّاسُ إِلَى الْقِتَالَ فَلَمَّا أَنْ اَصْطَفُّوا لَلْقِتَالَ خَرَجَ أَكُد بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاد خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالَ فَلَمَّا أَنْ اَصْطَفُّوا لَلْقِتَالَ خَرَجَ اللَّهُ مَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّقَالَ بَويَالِ سَبَاعٌ فَقَالَ: هَلْ مِنْ مُبَارِز، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ مَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّقَالَ بَنَ وَرَعُولَا أَنْ اَصْطَفُّوا لَلْقِتَالَ خَرَجَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسُولُهُ وَقَالَ: يَا سَبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْهَا وَ مُقَلِّعَةً الْبُظُورِ أَثَحَادُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْدَ صَحْرَةً فَلَلَ اللهَ مَنْ مَنْ مَنْ مَلَا أَنْ مَنْ مَلَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ عَبْدِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْهُمْ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَى فَشَا فِيهَا الْإِسْلَامُ، ثُمَّ الرَّعُنُ وَلَهُ لَا يَهِي حَرَجَتُ مِنَ عَلَى رَسُولُ الله وَيَعْ اللهُ ال

فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «آنْتَ وَحْشِيُّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: أَنْتَ قَتَلْتَ مَمْزَةَ» قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي قَالَ: فَخَرَجْتُ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةُ لَكَلِّ أَقْبُضَ رَسُولُ اللَّهَ \_ عَيْقِ \_ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةً لَعَلِي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِئ بِهِ مَمْزَةَ قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ: فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمُ فِي قُلْمَة جَدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَكُونُ اللَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ: فَوَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَكُونُ اللَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ: فَوَانَ مِنْ أَنْهُ مَكَلًا أَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بَعَلَ هَاكَ وَوَقَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بَعِي عَلَى هَامَتِهِ هَيْ فَالَ : وَوَقَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ ».

<sup>(</sup>١) وحسنه الألباني في صحيح الجامع:(٣٤٦٣).



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ وَلِلْفَ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_: «لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا طَيَرَةً وَأُحِبُ الْفَأْلَ الصَّالِحَ» رواه مسلم.

وهذا الحديث دلَّ على أمور منها: حبه \_ عَلَيْهُ \_ للفأل الصالح وقد فسر النبي \_ عَلَيْهُ \_ الفأل في أحاديث أخرى فمن ذلك: ما ثبت في حديث أبي هريرة \_ عَلَيْهُ \_ قال: سمعتُ النبي \_ عَلَيْهُ \_ يقول: «لَا طَيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ» قِيلَ يَا رَسُولَ الله وَمَا الْفَأْلُ؟، قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ» رواه مسلم.

و في حديث أنس - هِيَنْك \_: «وَيُعْجِبْنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْخَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ» رواه مسلم.

قال الإمام النووي و حمه الله تعالى و و أَمَّا الْفَأْل فَمَهْمُون وَ يَجُوز تَرْك هَمْزه، وَجَمْعه فُؤُول كَفَلْس وَفُلُوس، وَقَدْ فَسَّرَهُ النَّبِيّ وَ عَيَا وَ بِالْكَلِمَةِ الصَّالَحة وَالْحَسَنَة وَالطَّيِّبة. قَالَ الْعُلَمَاء: يَكُون الْفَأْل فِيما يُسرّ، وَفِيما يَسُوء، وَالْغَالَب فِي السُّرُور. وَالطِّيرَة لَا تَكُون إلَّا فِيما يَسُوء. قَالُوا: وَقَدْ يُسْتَعْمَل مَجَازًا فِي السُّرُور، يُقَال: تَفَاءَلْت بِكَذَا بِالتَّخْفِيف، وَتَفَالْت بِالتَّشْدِيد، وَهُو الْأَصْل، وَالْأَوَّل مُخَفَّف منْهُ وَمَقْلُوبَ عَنْهُ.» [شرح مسلم: ١٨٢ / ١٨٢].

# سبب حبه عليه المالح؛

قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: «وَإِنَّهَا أُحِبَّ الْفَأْلِ لِأَنَّ الْإِنْسَانِ إِذَا أَمَلَ فَائِدَة الله تَعَالَى وَفَضْله عِنْد سَبَب قَوِيّ أَوْ ضَعِيف فَهُو عَلَى خَيْر في

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكَ \_\_\_

الْحَال، وَإِنْ غَلِطَ فِي جِهَة الرَّجَاء فَالرَّجَاء لَهُ خَيْر. وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ رَجَاءَهُ وَأَمَلَهُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ ذَلِكَ شَرُّ لَهُ، وَالطِّيرَة فِيهَا سُوء الظَّنَ وَتَوَقُّع الْبَلَاء. وَمَنْ مَنْ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ ذَلِكَ شَرُّ لَهُ مَرِيض، فَيَتَفَاءَل بِهَا يَسْمَعهُ، فَيَسْمَع مَنْ يَقُول: يَا مَالَم، أَوْ يَكُون طَالِب حَاجَة فَيَسْمَع مَنْ يَقُول: يَا وَاجِد، فَيَقَع فِي قَلْبه رَجَاء الْبُرْء أَوْ الْوجْدَان. الشَّرِ مسلم: ١٨٤ مَل ١٨٢].

"وقد بين - على أن الفأل يعجبه فدل ذلك على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، قال ابن القيم: "وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة ومن الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها كها أخبرهم أنه حُبب إليه من الدنيا الطيب والنساء، وكان يحب الحلوى والعسل ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كهال وخير وما يُفضي اليهها، والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الارتياح، والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك فإذا قرعت هذه الأسهاء الأسهاع استبشرت بها النفس وانشرح فأحزنها وأثار لها خوفًا وطيرة وانكهاشًا وانقباضًا عها قصدت له وعزمت عليه فأوردت لها ضررًا في الدنيا ونقصًا في الإيهان ومقارفة الشرك».

وقال الحليمي - رحمه الله تعالى -: «وإنها كان \_ على - يُعجبه الفأل، التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل حسن ظن به،



والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال» (١).

ومما يؤيد حبه \_ عَلَيْقٍ \_ للفأل الصالح ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك \_ عَلَيْتُ \_ أنه \_ عَلَيْقٍ \_ : «كان إذا خرج لحاجته يحب أن سمع: يا نجيح يا راشد».

وروى أبو داود عن بريدة: «أن النبي \_ عَلَيْهِ \_ كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملًا سأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رئي كراهيته ذلك في وجهه» (٢).

وهذا من الفأل الذي يحبه النبي - عَلَيْلَةً - وهي الكلمة الطيبة والحسنة.

ولما أقبل سُهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع الرسول عَلَيْهُ . ، ورآه مقبلًا قال عَلَيْهُ .: «سُهِّل لكم من أمركم».

قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: «وهذا الحديث جمع النبي - عليه بين محذورين ومرغوب، فالمحذوران هما العدوى والطيرة، والمرغوب هو الفأل، وهذا من حسن تعليم النبي - عليه فمن ذكر المرهوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوبا، ولهذا كان القرآن مثاني إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة، وهكذا.» [القول الفيد على كتاب التوحيد: ١/ ٥٧٠].

#### حبه لغيره مايحب لنفسه ـ عَلَيْهُ ـ :

عن أبي ذر عصيف \_ أن رسول الله \_ عليه \_، قال: «يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم »رواه مسلم.

إن من خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، ويستلزم ذلك أن

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد: (ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) الصحيحة: (٧٦٢).

مَا بُحِبّهُ الرِّيُوكِ \_

出"19 岩

يبغض له ما يبغض لنفسه، وبهذا تنتظم أحوال المعاش والمعاد، ويجري الناس على مطابقة قوله تعالى: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾، وعماد ذلك وأساسه: السلامة من الأمراض القلبية، كالحسد وغيره.

والنبي الكريم \_ عَلَيْهِ \_ يتحلى بهذا الخلق الفاضل، فهو من قال عنه ربه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ القلم: ٤] ، وفي وصفه \_ عَلَيْهِ \_: «كان قرآنًا يمشى على الأرض».

وفي السُّنَّة النبوية على صاحبها - أفضل الصلاة والسلام - حثُّ للمؤمن على أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، بل وجعله النبي - على أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، بل وجعله النبي - على أن يحب لأخيه كان ناقص الدين والإيان.

#### ومن ذلك:

- ١- عَنْ أنس بن مالك عَنْ النّبيّ عَنْ النّبيّ عَنْ أنس بن مالك عَنْ أَحَدُكُمْ
  حتّى يُحَبَّ لَأَخيهِ مَا يُحبُّ لِنَفسه». رواهُ البُخاريُّ ومُسلِمٌ، ولفظُ مسلم:
  «حَتّى يُحبَّ لِجَارِه أو لأَخيه» بالشّك.
- ٢ عن أنس بن مالك مريشي ما أن النبي مريسي عليه الله والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه من الخير» رواه أحمد.
- ٣ عن عبد الله بن عمرو بن العاص \_ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «مَنْ أُحبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عن النَّارِ ويُدخَلَ الجنة فلتدركه منيَّتُه وهو يؤمنُ باللهِ واليوم الآخرِ، ويأتي إلى الناسِ الذي يحبُّ أَنْ يُؤْتَى إليه». رواه مسلم.
- ٤ \_ عن أبي هريرة \_ وَلَيْكُ \_ قال: قال رسول الله \_ عَلَيْ \_ : «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن ؟» ، قال: قلت: أنا يعلمهن من يعمل بهن ؟» ، قال: قلت: أنا يا رسول الله، قال: «فأخذ بيدي فعَدَّ فيها خمسًا» وقال: «اتق المحارم تكن

أعبدَ الناس، وارض بها قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحبَّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلها، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» رواه الترمذي(١١).

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا فيها تقدَّم حديثَ النعهان بنِ بشير، عن النَّبيِّ - عَلَيْ اللهُ مَثلُ المؤمنينَ في توادِّهم وتعاطفهم وتراحمهم مثلُ الجسد، إذا اشتكى منه عُضوٌ، تداعى له سائرُ الجسد بالحُمى والسَّهر » خرَّجاه في «الصحيحين» ، وهذا يدلُّ على أنَّ المؤمن يسوؤه ما يسوءُ أخاه المؤمن، ويُحزنُه ما يُحزنه.

وحديثُ أنس الذي نتكلَّمُ الآن فيه يدلُّ على أنَّ المؤمن يَسُرُّهُ ما يَسرُّ أخاه المؤمن، ويُريد لأخيه المؤمن ما يُريده لنفسه من الخير، وهذا كُلُّه إنَّا يأتي من كمال سلامة الصدر من الغلِّ والغشِّ والحسد، فإنَّ الحسدَ يقتضي أنْ يكره الحاسدُ أنْ يَفو قَه أحدُ في خير، أو يُساوَيه فيه ؛ لأنَّه يُحبُّ أنْ يمتازَ على الناس بفضائله، وينفر دَبها عنهم، والإيمانُ يقتضي خلافَ ذلك، وهو أنْ يَشْرَكه المؤمنون كُلُّهم فيها أعطاه الله من الخير من غير أنْ ينقص عليه منه شيء.

وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يُريد العلوَّ في الأرض ولا الفساد، فقال: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ بَحِّعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَالْعَقِبَةُ لِللَّمُنَّقِينَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُل

وكذا رُوي عن الفضيل بنِ عياض في هذه الآية، قال: لا يُحِبُّ أَنْ يكونَ نعلُه (١٠٠) قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: (١٠٠) في صحيح الجامع.

مَا بَحِبَهُ الرِّيُوكِ -

出加出

أجودَ من نعل غيره، ولا شراكُهُ أجودَ مِنْ شراك غيره.

وقد قيل: إنَّ هذا محمولٌ على أنَّه إذا أراد الفخر على غيره لا مجرَّد التجمل، قال عكرمةُ وغيرُه من المفسرين في هذه الآية: العلوُّ في الأرض: التكبُّر، وطلبُ الشرف والمنْزلة عند ذي سلطانها، والفساد: العمل بالمعاصى.

وقال: وقال: وقال: في المؤمن أنْ يُحِبَّ للمؤمنينَ ما يُحبُّ لنفسه، ويكره هم ما يكره لنفسه، فإنْ رأى في أخيه المسلم نقصًا في دينه اجتهدَ في إصلاحه. قال بعضُ الصالحين من السَّلف: أهلُ المحبة لله نظروا بنور الله، وعطفوا على أهل معاصي الله، مَقَتُوا أعالهم، وعطفوا عليهم ليزيلوهُم بالمواعظ عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار، لا يكون المؤمنُ مؤمنًا حقًا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه، وإنْ رأى في غيره فضيلةً فاق بها عليه فيتمنى لنفسه مثلها، فإنْ كانت تلك الفضيلةُ دينية، كان حسنًا، وقد تمنى عليه فيتمنى لنفسه مثلها، فإنْ كانت تلك الفضيلةُ دينية، كان حسنًا، وقد تمنى النبيُّ – عليه في النه منزلة الشهادة.

ومع هذا كُلِّه، فينبغي للمؤمن أنْ يجزنَ لفواتِ الفضائل الدينية، ولهذا أُمِرَ أَنْ ينظر في الدين إلى مَنْ فوقَه، وأنْ يُنافِسَ في طلب ذلك جهده وطاقته، كما قال تعالى: ﴿ خِتَنْمُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنَافِسُونَ ﴿ آَنَ ﴾ [ المطففين: ٢٦]، ولا يكره أنَّ أحدًا يُشاركُه في ذلك، بل يُحِبُّ للناس كُلِّهم المنافسة فيه، ويحثُّهم على ذلك، وهو من تمام أداءِ النَّصيحة للإَخوان.

قال الفضيل - رحمه الله تعالى: إنْ كُنتَ تحبُّ أنْ يكونَ الناسُ مثلَك، في أديتَ النَّصيحة لأخيك، كيف وأنت تحبُّ أنْ يكونوا دونك ؟!يشير إلى أنَّ أداء النَّصيحة لهم أنْ يُحبِّ أنْ يكونوا فوقَه، وهذه منزلةٌ عالية، ودرجةٌ رفيعةٌ في النُّصح، وليس ذَلكَ بواجب، وإنَّها المأمورُ به في الشرع أنْ يُحبَّ أنْ يكونوا مثلَه، ومع هذا فإذا فاقه أحدٌ في فضيلة دينية اجتهد على كاقه، وحزن

على تقصير نفسه، وتخلُّفِهِ عن لحاق السابقين، لا حسدًا لهم على ما آتاهُم الله من فضله - عز وجل -، بل منافسةً لهم، وغبطةً وحزنًا على النَّفس بتقصيرها وتخلُّفها عن درجات السابقين.

وينبغي للمؤمن أنْ لا يزال يرى نفسه مقصِّرًا عن الدَّرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل، والازدياد منها، والنظر إلى نفسه بعين النَّقص، وينشأ مِنْ هذا أنْ يُحِبَّ للمؤمنين أنْ يكونوا خيرًا منه ؛ لأنَّه لا يرضى لهم أنْ يكونوا على مثل حاله، كما أنَّه لا يرضى لنفسه بها هي عليه، بل يجتهد في إصلاحها، وقد قال محمدُ بنُ واسع لابنه: أمَّا أبوك، فلا كثَّر الله في المسلمين مثله.

فمن كان لا يرضى عن نفسه، فكيف يُحبُّ للمسلمين أنْ يكونوا مثلًه مع نصحه لهم ؟ بل هو يحبُّ للمسلمين أنْ يكونوا خيرًا منه، ويحبُّ لنفسه أنْ يكونَ خيرًا منه، ويحبُّ لنفسه أنْ يكونَ خيرًا ممَّا هو عليه. وإنْ عَلمَ المرءُ أنَّ الله قد خصَّه على غيره بفضل، فأخبر به لمصلحة دينية، وكان إخباره على وجه التحدُّث بالنِّعم، ويرى نفسه مقصرًا في الشُّكر، كان جائزًا، فقد قال ابنُ مسعود: ما أعلم أحدًا أعلمَ بكتاب الله مني، ولا يمنع هذا أنْ يُحبَّ للنَّاسِ أنْ يُشاركوه فيها خصَّهُ الله به، فقد قال ابنُ عبَّاس: إني لأمرُّ على الآية من كتاب الله، فأودُّ أنَّ النَّاسَ كُلَّهم يعلمُون منها ما أعلم، وقال الشافعيُّ: وددتُ أنَّ النَّاسَ تعلَّموا هذا العلمَ، ولم يُنْسَبْ إليَّ منه شيء، وكان عتبةُ الغلامُ إذا أراد أنْ يُفطر يقول لبعض إخوانه المطَّلعين على أعاله: أخرج إليَّ ماءً أو تمراتٍ أُفطر عليها ؛ ليكونَ لك مثلُ أجري.ا. هـ.

وحكي أن بعضهم شكا كثرة الفأر في بيته، فقيل له: اقتني هرة، فقال: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهرة فيهرب إلى دور الجيران فأكون قد أحببتُ لهم ما لا أحبه لنفسى.

وفي كلام بعضهم: ارضَ للناس ما لنفسك ترضى.

قيل للأحنف وكان أحلم الناس، ممن تعلمت الحلم؟ قال: من نفسي، قيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا كرهت شيئًا من غيري لم أفعل بأحد مثله.

# ومحبة المسلم لغيره مايحبه لنفسه يجره إلى محاسن كريمة، وخصال جليلة وهي:

- 1- الحث على التواضع ومحاسن الأخلاق، حيث بحبه لأخيه الخير كما يحب لنفسه دليل على تواضعه، وأنه لا يحب أن يكون أفضل من غيره، والحث على ترك البغضاء والغل.
- ٢- الترغيب في محبة المسلمين بعضهم بعضًا وائتلافهم، لأن ذلك يؤدي إلى
  التعاضد والتناصر.
  - ٣- الحرص على الأعمال التي تؤدي إلى زيادة الإيمان كحب الخير للمسلمين.
- ٤- التحذير من الأعمال التي تؤدي إلى نقصان الإيمان كعدم محبة الخير للمسلمين، وذم الأنانية والحسد والكراهية.
- ٥ العمل بمضمون الحديث يؤدي إلى نشر المحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي، ويؤدى أيضًا إلى تماسكه وتلاحمه.

قال ابن رجب ـ رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: وإنَّما نهاه عن ذلك، لما رأى من ضعفه، وهو - عَلَيْ - يحبُّ هذا لكلِّ ضعيف، وإنَّما كان يتولَّى أمورَ النَّاسِ ؛ لأنَّ الله قوَّاه على ذلك، وأمره بدعاء الخَلْقِ كلِّهم إلى طاعته، وأنْ يتولَّى سياسة دينهم ودنياهما.هـ.

قال القرطبي - رحمه الله - ي «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (١٢ / ٧٧): وقوله - على - لأبي ذر: «إنك ضعيف» ؛ أي: ضعيف عن القيام بها يَتَعَيَّن على الأمير ؛ من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية. ووجْهُ ضعف أبي ذر عن ذلك: أنّ الغالب عليه كان الزهد، واحتقار الدنياوقال: فلما علم النبيُّ على على هذه الحالة: نَصَحَهُ، ونهاه عن الإمارة، وعن ولاية مال الأيتام، وأكّد النصيحة بقوله: «وإنيّ أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسي».

قلت: وهذا من حبه ورحمته - عَلَيْقُ - لأبي ذر - عَلَيْفُ - فمن تمام الحب للغير توجيه الرشد، وإسداء النصح، وهذا ما فعله النبي - عَلَيْقُ - مع معاذ بن جبل - عَلَيْفُ - (۱).

وفي هذا الحديث حسن أخلاقه \_ على \_ قال العلامة العثيمين \_ رحمه الله \_ (شرح رياض الصالحين ١/ ٧٢٥): قال: وإني أحب لك ما أحبه لنفسي وهذا من حسن خلق النبي \_ عليه الصلاة والسلام \_ لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من الجرح قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي يعني لم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي الحب لنفسي المرح النفسي الحب لنفسي الحب لنفسي المرح النفسي الحب لنفسي المرح النفسي المرح المرح النفسي المرح النفسي المرح النفسي المرح النفسي المرح المرح المرح المرح النفسي المرح ا

و باقة الحب التي وهبها النبي \_ عَلَيْكَ للَّهِ وَرتتكون من شطرين

# الأول : لا تأمرن على اثنين :

قال بعض السلف عن الإمارة: أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. يعني: لمن لم يقم بحقها ولم يعدل فيها. وأصدق من ذلك ماقاله الصادق المصدوق \_ عَلَى مَنْكِبي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وإنّها تَسْتَعْمِلُني ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وإنّها

<sup>(</sup>١) راجع: (معاذ بن جبل عِشْنُهُ \_) في أحب الأشخاص إلى النبي - ﷺ -من هذا الكتاب.

مَا بُحِبِّهُ الرَّسُوكَّ \_

出 1772 居

أمانةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». رواه مسلم.

في حديث أبي هريرة \_ هِ الله عَلَيْ أَنَّ رسول الله - عَلَيْ الله عَلَيْ - قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاري.

قال الإمام النووي و حديث الباب: هَذَا الْحَديث أَصْل عَظيم في اجْتنَاب الْولايَات، لا سيَّهَا لَنْ كَانَ فيه ضَعْف عَنْ الْقيَام بو ظَائِف تلْكَ الْولايَة، وَأَمَّا الْولايَات، لا سيَّهَا لَمْنْ كَانَ فيه ضَعْف عَنْ الْقيَام بو ظَائِف تلْكَ الْولايَة، وَأَمَّا الْولايَة، وَأَمَّا الْولايَة، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهْلا وَلْمَ يَعْدل فَيها فَيُخزيه الْفَزْي وَالنَّدَامَة فَهُو حَقِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلا لَهَا، أَوْ كَانَ أَهْلا وَلْمَ يَعْدل فَيها فَيُخزيه الله الله ولاية، وَعَدل فيها، فَلَهُ فَضْل عَظيم، تَظَاهَرَتْ به الْأَحَاديث الصَّحيحة كَحَديث: السَّعَة يُظلِّهُمُ الله وَالْحَديث الْمُذْكُور هُنَا عَقَب هَذَا أَنَّ الْمُقْسطين عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُور ، وَغَيْر ذَلك، وَإِجْمَاع الله لَمْدينَ مُنْعَقد عَلَيْه، وَمَعَ هَذَا فَلَكَثْرة الْخَطَر فِيها خَلَائِق حَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَنْها، وَكَذَا حَذَّرَ الْعُلَاء، وَامْتَنَعَ مِنْهَا خَلائِق مِنْ السَّلَف، وَصَبَرُوا عَلَى الْأَذَى حِينِ امْتَنْعُوا. ا.هـ.

# الثاني، ولا تولين مال يتيم،

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْسِمِ إِلَّا بِالنِّي هِيَ آحَسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ الشَّدَهُ ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْسِمِ إِلَّا بِالنَّعِامِ: ١٥٢، الإسراء: ٣٤]. قال العلامة العثيمين القول المفيد (١/٠٤): وقوله: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ﴾ هذا حماية لأموال اليتامي أن لا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن، فلا نقربها بأي تصرف إلا بها نرى أنه أحسن، فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحا، فالواجب عليه أن يأخذ بها هو أكثر ربحا لأنه أحسن.

والحسن هنا يشمل: الحسن الدنيوي، والحسن الديني، فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحا وفيه ربا، والآخر أقل ربحا وهو أسلم من الربا، فنقدم الأخير، لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي.ا.هـ.

وتوعد الله من يأكل أموال اليتامي، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْمِتَامَى فَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَارَا ۗ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

**وقال السدي:** يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فِيهِ، ومن مسامعه، وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم.

وأكل مال اليتيم من الموبقات السبع التي حذر منها النبي - عليه فعن أبي هريرة - هيئه عن النبي - عن النبي - عن النبي - عال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا:يا رسول الله وما هن ؟، قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات المغافلات» متفق عليه.

وفي قصة الخضر مع موسى - عليهما الصلاة والسلام ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَىٰ إِذَاۤ أَنيَاۤ أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ أَن قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ ﴿ ﴾ [الكهف:٧٧] .

وفي نهاية خبرهما بين الخضر سبب عمله ذاك فقال: ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنَّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ لَغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنَّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا ۖ أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْمِيلُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ صَبْرًا ( الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ صَبْرًا ( الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ صَبْرًا ( الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

فساق الله الخضر وموسى - عليهم السلام - ليقيم جدارًا ليتيمين على كنز

مَا بَحِبَهُ الرَّسُولَ السَّولَ السَّولَ السَّولَ السَّولَ السَّولَ السَّولَ السَّولَ السَّالِي السَّولَ السَّ

له حتى يبلغا أشدهما. وفيه الأمر بحفظ مال اليتيم، ورعايته من التلف، والله تعالى يقول في كتابه الكريم ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَانَقُهُرُ اللهِ ﴾ [٩٣].

قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله - ي (أضواء البيان: ٥٦٦/٨): لا بكلمة غير سديدة، ولا بحرمانه من شيء يحتاجه، ولا بإتلاف ماله، ولا بالتحيل على أكله وإضاعته، ولا بشيء بالكلية، لا في نفسه ولا في ماله.





## ما حبه عليه للقيد في المنام الم

عن أبي هريرة، عن النبي \_ على السلام تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يُحدِّث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليصل، ولا يحدث بها الناس» قال: «وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين» رواه مسلم (۱).

إن الرؤى من المبشرات الباقية للمؤمن، وهي من النبوة كما أخبر النبي \_\_ في هذا الحديث ، بمناسبة هذا الحديث أسوق بعض الأحكام المتعلقة بالرؤى، اقتطفتها من كتاب رءوس أقلام في الرؤى والأحلام لفضيلة الشيخ

<sup>(</sup>١) وعند ابن ماجة وغيره الجزم برفعه إلى النبي \_ على قال ابن ماجة في سننه: حدثنا على بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو بكر الهذلي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على «أكره الغل، وأحب القيد، القيد ثبات في الدين».

مَا بَحِبَهُ الرَّبُوكِ -

محمد بن صالح المنجد\_حفظه الله تعالى\_.

#### أهمية الرؤيا ومنزلتها في الإسلام:

أما أهمية الرؤى ومنزلتها في الإسلام، فقد كان للأنبياء معها مواقف ومن ذلك موقف الخليل إبراهيم - عَلِيْ لا عزم على ذبح ابنه من أجل رؤيا رآها: هل مَوقف الخليل إبراهيم - عَلِيْ لا عزم على ذبح ابنه من أجل رؤيا رآها: هل فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ السَّعْى قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي اَذَبُحُكَ فَٱنظُر مَاذَا تَرَكَ فَاللَّهُ مِنَ الصّابِينَ اللَّهُ مِنَ الصّابِينَ اللَّهُ مَنَ الصّابِينَ اللَّهُ مَنَ الصّابِينَ اللَّهُ مَنَ الصّابِينَ اللهُ مَن الصّابِينَ اللهُ عَن المُحْسِنِينَ اللَّهُ مِن المُحْسِنِينَ اللهُ عَن المُحْسِنِينَ اللهُ وَتَلَهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَن اللّهُ مَا تُولُولُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُلْكُولُولُ مَا مُلّمُ مُلْكُولُولُ مَا مُلّمُ اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُلّمُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُلّمُ اللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا مُن اللّهُ مَا مُلّمُ اللّهُ اللّهُ

وكذلك الرؤيا شغلت جزءًا كبيرًا من قصة يوسف عَلَيْكُ \_ وما فيها من رؤيا الملك، وكيف عبرها يوسف عليت -، وكذلك رؤيا صاحبي السجن.

وفي سورة الأنفال كانت رؤيا النبي - على عزوة بدر، حينها رأى الكافرين قلة ليشجع الله المؤمنين على قتالهم، وفي سورة الفتح كذلك نجد رؤياه - على قتالهم، وفي سورة الفتح كذلك نجد رؤياه - على دخوله مكة مع أصحابه معتمرين، وتتحقق تلك الرؤيا في عام الفتح: ﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّءُيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ ءَامِنِينَ صَدَقَ اللهُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ الفتح: ٢٧].

وقد امتن الله تعالى على نبيه يوسف على أبنه يعلمه تأويل الرؤى: ﴿ وَكَذَالِكَ يَجُنِيكُ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ [يوسف: ٦] وقد قال النبي على الله على الله على الله على الله وخاتم النبيت وإن آدم لمنجدل في طينته والسلام في الحديث: ﴿ إِنّي عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته يعني: مضطجع وملقى على الأرض في طينته، قبل أن ينفخ فيه الروح » ، والنبي يعني: مضطجع وملقى على الأرض في طينته، قبل أن ينفخ فيه الروح » ، والنبي

- عليه الصلاة والسلام - مكتوب عند الله أنه خاتم النبيين، وسأخبركم عن ذلك وهي دعوة أبي إبراهيم: ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩] واستجاب الله تعالى بعد آلاف السنين، وبعث الله - عز وجل - نبينا - عليه الصلاة والسلام: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرينه ترى منامًا على أن ما في بطنها له شأن - وإن أم رسول الله - عليه ورأت حين وضعته نورًا أضاءت له قصور الشام رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن، وقال الهيثمي: وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح، غير سعيد بن سويد وهو ثقة.

وقد جاء عن النبي - على النبوة، فالرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، فالرؤيا لها قدر عظيم، وفيها من المنافع ما الله به عليم، وإذا تأملنا في غزوة بدر كم حصل لرؤيا النبي - على من المنافع، وكم اندفع من المضار، ورؤيا ملك مصر، ورؤيا يوسف وما حصل بها من الخيرات الكثيرة، ورفعه الله تعالى درجات، ورؤيا عبد الله بن زيد، و عمر بن الخطاب وسي على الأذان والإقامة، ترتب عليها مشر وعية الأذان والإقامة، للا وافق الوحي على ذلك وأقره، وصار ذلك سببًا لشرع هذه الشعيرة العظيمة، وفي العشر الأواخر تواطأت رؤى الصحابة، على أن ليلة القدر في أحد ليالي هذه العشر.

فرؤيا الأنبياء والصالحين فيها منافع مهمة، وثمرات طيبة، وهذا من بديع خلق الله سبحانه وتعالى ولطفه ، مما يزيد المؤمنين إيهانًا ، قال ابن عبد البر \_ رحمه الله: وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء، وأهل الإيهان، وحسبك بها أخبر الله من ذلك عن يوسف \_ علي \_ وما جاء في الآثار الصحاح عن النبي \_ عليه ، وأجمع أهل الهدى من أئمة الهدى، من الصحابة والتابعين ومن

مَا بُحِبَهُ الرَّسُولُ السَّالِ السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّلْمِي السَّالِي السَّلْمِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلَّلِي السَّلَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِي السَّلْمِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي ال

بعدهم من علماء المسلمين، أهل السُّنَّة والجماعة على الإيمان بها، وأنها حكمة بالغة ونعمة يمن الله بها على من يشاء، وهي المبشرات الباقية بعد النبي عليه الصلاة والسلام.

#### آداب الرؤيا الصالحة:

ما هي آداب الرؤيا الصالحة؟ لو أن إنسانًا رأى رؤيا يحبها فيها بشارة، ماذا يفعل؟ قال \_ على \_: «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنها هي من الله، فليحمد الله عليها، وليحدِّث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنها هي من الشيطان، فليستعذ من شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره»، وقال \_ على : «فإن رأى أحدكم حسنة فليبشر، ولا يخبر إلا من يحب».

فإذًا الآداب المتعلقة بالرؤيا الصالحة، في السُّنَّة عدة:

أولًا: أن يحمد الله تعالى.

ثانيًا: أن يسأله تحقيقها.

ثالثًا: يُحدِّث بها من يحب.

رابعًا: أنه لا يخبر حاسدًا ولا يخبر جاهلًا، يحدث بها من يحب.

وأما الرؤيا المكروهة، فجاء في السُّنَّة أنه إذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها، ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثًا، ولا يحدث بها أحدًا، فإنها لا تضره، وفي رواية: وليبصق عن يساره ثلاثًا، ويستعذ بالله من الشيطان ثلاثًا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه وفي رواية: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم، وليصل ولا يحدث بها الناس، فإذا رأى الإنسان رؤيا سيئة أو مكربة أو مفزغة فهاذا يجب عليه أن يعمل؟.



أولا: يستعيذ بالله من شرها.

ثانيًا: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثالثًا: يتفل عن يساره ثلاثًا طردًا للشيطان وتحقيرًا له، وجهة الشمال معروفة في الشريعة للأشياء المستقذرة، والشيطان ممكن أنه يُكبت من جراء هذا البصق، وهذا التفل الذي يكون عن الشمال ثلاث مرات، ويحقر ويخنس.

رابعًا: لا يذكرها لأحد؛ حتى لا يتعجل أحد بتعبيرها بأشياء مكروهة، فيتضرر الرائي.

خامسًا: أن يصلي عندما يستيقظ من نومه، والصلاة مطردة للشيطان.

سادسًا: يتحول عن جنبه الذي كان عليه، تفاؤلًا بتغير الحال، فإذا كان نائمًا على اليمين ينام على ظهره.

#### رؤى النبي ـ عَلَيْهُ:

النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ رأى رؤيا فقصها على أصحابه، رأى أنه على حوض يسقي الناس، وأتى أبو بكر فأخذ الدلو ليريح النبي ـ عليه الصلاة والسلام، فنزع ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى عمر بن الخطاب فأخذ منه، فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر، ففسروه على أن الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب تكون شاملة وكبيرة، وعهد الصديق الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب تكون شاملة وكبيرة، وإرساء دعائم الإسلام، وما كان سنتين وأشهر، انشغل فيه بقتال المرتدين، وإرساء دعائم الإسلام، وما كان عمر يستطيع أن يفتح لولا أن أبا بكر قد مهد الأمر بوضع القواعد والأسس، وأن الإسلام قد استتب في الجزيرة بمحاربة المرتدين.

وخلافة عمر \_ هيئف \_ استمرت فوق عشر سنوات، ولذلك فتح الله الأمصار في عهده، والنبي \_ عليه و رأى أن عمر بن الخطاب عليه قميص يجتره

مَا بُحِبَهُ الرَّبُوكِ \_

# \*\*\* #

فأوّله بالدين، يعني: أن دين عمر كامل وسابغ، وقد رأى النبي - عَلَيْهُ - أنه يشرب لبنًا، وأنه خرج من أظفاره الرّي، وأنه أعطى الفضل لـ عمر، وأول اللبن هنا بالعلم، ورأى النبي - عَلَيْهُ - قصرًا وامرأة تتوضأ بجانب القصر، فقال: لمن القصر؟ فقيل: لـ عمر، فذكرت غيرتك فوليت مدبرًا، فبكى عمر - عَيْمُنْهُ -.

رأى النبي \_ على الله هاجر إلى أرض ذات نخل، ذهب وأهله إلى أرض اليهامة أو هجر، فإذا المدينة هي يثرب، ورأى رؤيا أنه انثلم سيفه، فانقطع صدره، فإذا هو ما وقع بالمؤمنين يوم أحد من مصيبة، ثم هزه مرة أخرى، فإذا هو راجع كها كان، فأوَّله ما جاء الله به من فتح واجتهاع المؤمنين، ورأى في المنام بقرًا تذبح، وكان تأويلها النفر من المؤمنين -السبعين - الذين أصيبوا في أحد وقتلوا، ورأى النبي - على الأسرة، فأخبر أصحابه بذلك واستيقظ يضحك، فسألت البحر كالملوك على الأسرة، فأخبر أصحابه بذلك واستيقظ يضحك، فسألت أم حرام بنت ملحان، أن يجعلها الله منهم، فدعا لها، فهكذا حصل وركبت البحر زمن معاوية وغزت، وخرجت من الساحل، وركبت الدابة فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت وذهبت شهيدة إلى الله \_ سبحانه وتعالى.

وكذلك رأى النبي \_ على \_ ذات ليلة أنه في دار عقبة بن رافع، وأنه أوتي برطب من رطب مرطاب فأولها بالرفعة لنا في الدين، والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، وكذلك رأى النبي \_ على وروجته عائشة يحملها الملك جبريل في سرقة من حرير، ويقول هذه امرأتك، فيكشفها فإذا هي عائشة \_ في سرقة من عند الله هذا الكلام قبل أن يتزوج عائشة \_ في عائشة \_ ويقول: إن يكن من عند الله يمضه، وفعلاً تزوج النبي \_ على النبي \_ على الصلاة

والسلام ـ امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينة حتى نزلت الجحفة، فأولها: بأن وباء المدينة خرج من المدينة ونقل إلى الجحفة، وهذا الحديث في البخارى.

والصحابة \_ هِين منها ما تقدم أن رجالًا من أصحاب النبي \_ عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله \_ عَلَيْكَ: أرى رؤاكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها ، ورؤيا الأذان كذلك من رؤيا الصحابة \_ رضوان الله تعالى عنهم، وغير هذه من الرؤى التي رآها الأنبياء والصالحون من بعدهم، وربها الرؤيا أحيانًا تذكر الإنسان بشيء، كأن يكون مجتهدًا يفكر في أمر من الأمور، كمن عرضوا عليه قضية صلاة الجنازة على شخص مشكوك فيه، ما يدري هل هو مسلم أم كافر؟ فهاذا يقول في صلاة الجنازة؟، فقيل: أن أحد أهل العلم - وهو شيخ الإسلام \_رحمه الله\_عرضت المسألة عليه ونام، فرأى رؤيا وكأن أحدًا يقول له: الشرط يا أحمد! الشرط يا أحمد! ففهم من ذلك أن يشرط في الدعاء، يعنى أنه يقول في الدعاء: «اللهم إن كان صاحب هذه الجنازة مؤمنًا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، وهكذا" ، فيقول الشرط، إن كان صاحب هذه الجنازة مؤمنًا فيدعو له بالمغفرة والرحمة، وكذلك إذا اشتبه في كونه مؤمنًا أو كافرًا أو ما يدرى عن حاله، وكذلك يمكن أن تحصل رؤيا تدل شخصًا على شيء مفقود، كما حصل لبعض القضاة وكان قد وضع عنده صك قرض لبعض من جاء يستفتيه في مسألة العقار، فقال القاضى: انظر فيها وضعها في مكان وتفي، وجاء أصحاب الصك يريدونه فها عثر عليه الورثة، وصارت المسألة في حرج على أولئك وعلى هؤلاء، فرأى ولد القاضي في المنام أن الشيخ يقول له: انظرها في المكان كذا من الدرجة، في مكان وضعتها فيه،

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكُ ٢٣٥ ١٤

فقام من النوم، وذهب فعلًا فوجدها في نفس المكان الذي قيل له في المنام أن أباه قد وضعها فيه، وجاء وأعطاها لأصحابها وقال: إنه \_ رحمه الله \_ دلني على المكان في المنام، وقد تقع عجائب من هذا القبيل، وهذا لا حرج في ثبوته وتصديقه، وممكن أن يكون حقًا، وأخبار الرؤى كثيرة جدًا.

#### هل يترتب على الرؤيا حكم شرعي؟:

#### مسألة مهمة: هل يترتب على الرؤيا حكم شرعي؟

الجواب: إن غلاة الصوفية، جعلوا من مصادر التلقي المنامات.

كل أهل السُّنَّة والجهاعة مصادر التلقي عندهم الكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة، والقياس؛ أعني قياس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه في الكتاب والسُّنَّة.

الصوفية عندهم الكشف يقولون: انكشفت لنا الأستار، ورأى القطب الولي الأعظم اللوح المحفوظ، ورأى ما هو مكتوب فيه، الذوق والوجد والمنامات، ورأى الخضر، وطلع المقبور فحدثه بأشياء، ويعتبرون ذلك تشريعًا ويقول: أنا أخذت الورد الفلاني، والصلاة النارية على فلان الفلاني، خرج من قبره وحدثني به، هذا مصدر عندهم للتشريع والتلقي، وينبني عليه أحكام وفيها فضائل.

بالنسبة لـ أهل السُّنَّة، ليست الرؤى عندهم مصادر التلقي، والمنامات والرؤى على فضلها لا تؤخذ منها أحكامًا شرعية، ولا يمكن أن يقول عالم من علماء أهل السُّنَّة: إن الشيء الفلاني حرام، والدليل رؤيا رأيتها وفيها كذا كذا، أو يقول: الشيء الفلاني مباح، والدليل رؤيا رأيتها وهي كذا كذا، هذا ليس في دين الإسلام فإذًا غير رؤى الأنبياء لا يمكن أن يؤخذ منها أحكام، رؤى

الأنبياء حق ووحي يؤخذ منها أحكام، أما رؤى الناس بشارات، وأخبار عن أشياء تقع في المستقبل، وهكذا.

وليست مجالًا ولا مأخذًا للأحكام، فقد يقول قائل: أليس الأذان شرع بالمنام؟ وأليس عبد الله بن زيد و عمر بن الخطاب رأيا الأذان؟ نقول: نعم.

لكن متى صار الأذان من الدين لما رآه عبد الله بن زيد ورآه عمر أو لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما أقره \_ عليه الصلاة والسلام \_ ، ولذلك ما كانت رؤيا عبد الله بن زيد بمفردها تشريعًا، وإنها بإقرار النبي \_ عليه الصلاة والسلام \_ على ذلك، وحتى لا يقطع بها في مسائل كمثل رؤية الهلال، قال النووي \_ رحمه الله \_ : لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان، ولم ير الناس الهلال، فرأى إنسان النبي \_ عليه المنام، فقال له: الليلة أول رمضان، أي: ليلة ثلاثين شعبان، لم يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره، فإذًا المنامات لا يؤخذ منها الأحكام الشرعية.

#### تنبيه:

إن كثيرًا من الناس في عصرنا تخبطوا في مسألة الرؤى والأحلام، فاقتنى بعضهم قواميس وكتب يقولون أنها تفسر الرؤى والأحلام، وأن من رأى ماءً معناها كذا، ومن رأى حَيَّة معناها كذا، ونحو ذلك من الأشياء، ولنعلم بأن قضايا الرؤى ليس لها قانون، ليس لها شيء يضبطها، وإنها يكون معناه بالنسبة لشخص يراه يختلف عن معناه بالنسبة لشخص آخر قد يرى الشيء نفسه، وقد حصل على عهد ابن سيرين ـ رحمه الله ـ وهو من مشاهير من كان يفسر الأحلام في هذه الأمة، أنه أتاه رجلان، كل واحد منها يذكر أنه رأى في المنام أنه يؤذن، فقال للأول: أنت تحج، وقال للآخر: أنت تسرق فتقتطع يدك، فقيل له كيف ذلك؟ قال: رأيت على الأول علامات الصلاح فتأولت قول

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ \_\_\_

半~~~

الله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِمِ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ [الحج: ٢٧] ورأيت على الثاني علامات الخبث والفجور، فَأُوَّلتُ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ ثُنَ ﴾ [يوسف: ٧٠] مع أن الرؤيا نفسها هنا وهنا، لكن قال للأول: أنت تحج وقال للآخر: أنت تسرق فتقطع يدك.

فإذًا ليس هناك قانون يضبط الرؤى، وليس هناك شيء موحد لجميع الرؤى، وليس كل من رأى في المنام نهرًا أو بحرًا، معناه شيء معين، وليس كل من رأى في المنام أنه يقلع منه ضرس، أنه سيفقد واحدًا من أو لاده، هذا قانون مضطرب وليست قاعدة في كل من يرى هذا الشيء.

المسألة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والله -عز وجل- يلقي في قلوب الذين يعلمون تفسير هذه الرؤيا إلهامًا فلا تستطيع أن تقول: إن لها قاعدة.

وقد نسبت كتب كثيرة لأناس من أهل العلم على أنهم ألفوها في هذا، منها الكتاب المنسوب لابن سيرين، ولعل الغالب على الظن أنه مما جمعه طلابه من بعده، وليس مما كتبه هو.

وكذلك لا يمكن الاعتماد على معاجم تفاسير الأحلام التي ظهرت، بحيث أنها تكون قاعدة مطردة.

لعلي أذكر فتوى للشيخ العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ يخ هذا الباب:

س: أود الاستفسار عن صحة كتب تفسير الأحلام، مثل كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، فها حكم التصديق والتعامل بهذه الكتب؟ ، مع العلم أنه فيها آيات من القرآن، وأحاديث من أحاديث النبي \_ عَلَيْقُ \_. ؟.

ج: الجواب على هذا السؤال أني أنصح إخواني المسلمين ألا يقتنوا هذه الكتب ولا يطالعوا فيها، لأنها ليست وحيًا منزلًا، وإنها هي رأي قد يكون صحيحًا وقد يكون غير صحيح، ثم إن الرؤى قد تتفق في رؤيتها وتختلف في حقيقتها بحسب من رآها، وبحسب الزمن وبحسب المكان فإذا رأينا رؤية على صورة معينة، فليس معنى ذلك أن كل ما رأينا على هذه الصورة يكون تأويله كتأويل الرؤيا الأولى.

بل تختلف وقد نعبر الرؤيا بكذا ونعبر نفس الرؤيا لشخص آخر بها يخالف ذلك.

وإذا كان هذا، فاني أنصح إخواني المسلمين بعدم اقتناء مثل هذه الكتب أو المطالعة فيها، وأقول: إذا جرى لإنسان رؤيا فليهتدي بها دله النبي - عليه وأن رأي رؤيا خير يحبها وتأولها خير، فليخير بها من يحب مثل أن يرى رؤيا أن رجلًا يقول له: أبشر بالجنة، أو ما أشبه ذلك، فليحدث بها من يحب.

وإذا رأى رؤيا يكرهها فليقل: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يحدث بها أحد، لا عابرًا ولا غير عابر ولينقلب على جنبه الآخر إن هو استيقظ. إذا فعل ما أمر به الرسول - على عن رؤية ما يكره فانه لن تضره أبدًا بإذن الله، ولهذا كان الصحابة على مهذا الحديث وجزاه عن أمته خيرًا.

فكانوا يعملون بها أرشدهم الرسول عَلَيْهُ به ويأمنون من شرها. انتهى

نص فتوى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ من كتاب فتاوى حول بعض الكتب ص:٧٦.

قلت \_ عدنان \_ وليعلم من يتصدر لهذا المجال من تأويل الرؤى وتفسيرها أنه لا يجوز التسلق في هذا الشأن بغير علم، وهي فتوى كفتواه في الفقه والعقيدة

مَا بُحِبَهُ الرِّيُوكِ \_\_\_\_

# mma 居

وغيرها من شؤون العلم لا يجوز الإقدام فيها من غير علم.

#### قال العلامة السعدي في تفسيره ـ رحمه الله تعالى ـ:

تعبير المرائي داخل في الفتوى ، لقوله للفتيين: ﴿ قُضِى ٱلْأَمَرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسَنَفْتِيَانِ ﴾ [يوسف: ٤٦]، تَسَنَفْتِيَانِ ﴾ [يوسف: ٤٦]، وقال الملك: ﴿ أَفَتُونِي فِي رُءُيكَ ﴾ [يوسف: ٤٦]، وقال الفتى ليوسف \_ عَلِيَ ﴿ أَفْتُنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ ﴾ [يوسف: ٤٦] الآيات، فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم.



### الأحاديث الضعيفة الواردة في ما يحبه الرسول عليه السول عليه السول عليه السول المسول ال

- 1- كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة \_ الله عند الساء، الله ! أراك تستحب الصلاة هذه الساعة ؟! قال: «تفتح فيها أبواب الساء، وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى» واه جدًا: [السلسلة الضعيفة:
- ٢- «فاطمة أحب إلي منك، وأنت أعز علي منها. قاله لعلي ﴿ يُسُفُ » ضعيف:
  [الضعيفة: ٢٠٠٠].
- ٣- «كان \_ عَيْكِيَّهِ \_ أحب التمر إليه العجوة» ضعيف جدًا: [الضعيفة: ١٦٢ ٤].
- ٤ «كان \_ عَلَيْهُ \_ أحب الصباغ إليه الخل» ضعيف جدًا: [ الضعيفة: ٤٢٣٤].
- ٥- «كان\_ عَلَيْهُ \_ أحب اللحم إليه الكتف»ضعيف جدًا: [الضعيفة: ٢٣٥]
- ٦- «ما أحل الله حلالًا أحب إليه من النكاح، ولا أحل الله حلالًا أكره إليه من الطلاق» موضوع: [السلسة الضعيفة: ٤١٤].
- ٧- «لأن أمتع بسوط في سبيل الله، أحب إلي من أن أُعتِقَ ولد الزنا» ضعيف: [الضعيفة: ٤٢٩٥].

مَا بُحِبَهُ الرَّسُولُ اللهِ الرَّسُولُ اللهِ الرَّسُولُ اللهِ الرَّسُولُ اللهِ الرَّسُولُ اللهِ اللهِ الرَّسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- 9- «كان على السورة: ﴿ سَبِّحِ أَسُمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾ [الأعلى: ١]». ضعيف جدًا: [الضعيفة: ٢٦٦].
- ١ «كان\_ ﷺ ـ يستحب الصلاة في الحيطان» ضعيف: [ السلسلة الضعيفة: • ٢٧ - «كان].
- ١١ «لدرهم أعطيه في عَقل، أحب إلي من خمسة في غيره» ضعيف: [الضعيفة: 8٣٠].
- ١٢ «لسقط أقدمه بين يدي، أحب إليَّ من فارس أخلفه» ضعيف: [ الضعيفة: 87 «لسقط أقدمه بين يدي، أحب إليَّ من فارس أخلفه»
  - ١٣ «كان\_ عَلَيْكُ وَأَحب الريحان إليه الْفَاغِيَةَ» ضعيف: [الضعيفة: ١٧٥٧]
- ١٤- «كان أحب الطعام إلى رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ الثريد من الخبز والثريد من التمر، يعنى الحيس» ضعيف: [الضعيفة: ١٧٥٨].
  - ٥١ «أحب أهلى إليَّ فاطمة» ضعيف: [الضعيفة: ١٨٤٤].
  - ١٦- «أحب أهل بيتي إليَّ الحسن والحسين» ضعيف: [الضعيفة: ١٨٤].
- ١٧- «كان \_ عَلَيْهُ \_ يحب أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم تصبه النار» ضعيف جدًا: [الضعيفة: ٩٩٦].
  - ١٨ «إني أحب العقيق» منكر جدًا: [ضعيف الترغيب والترهيب: ٧٧٤].
- ١٩-أحبكم إلي وأقربكم مني: الذي يلحقني على العهد الذي فارقني عليه» ضعيف: [ضعيف الجامع: ١٣٦٦].
- ٢- «كان \_ عَلَيْهُ \_ أحب الشراب إليه العسل» ضعيف: [ضعيف الجامع: 87].

- ٢١- «كان عَيَّا أحب الصبغ إليه الصُّفرة» ضعيف: من حديث ابن أبي أو في عند الطبراني [ضعيف الجامع: ٤٣١٤].
- «٢٢- كان \_ ﷺ \_ أحب الشاة إليه مقدمها» ضعيف: [ضعيف الجامع: 871- كان \_ ﷺ .
  - ٢٣ «كان \_ عَلَيْكِ \_ يحب القثَّاء» ضعيف: [ضعيف الجامع: ٥٣٩].
- ٢٤ «أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، القرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي» موضوع: [الضعيفة: ١٦٠].
- ٥٧ «إن الله خلق الجنة بيضاء، وأحب الزي إليه البياض، فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم» ضعيف: [الضعيفة: ص ٢١٢].
- ٢٦ «شاب سفيه سخي أحب إلي من شيخ بخيل عابد، إن السخي قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد من النار وإن البخيل بعيد من الجنة قريب من النار» موضوع: [الضعيفة: ٦٤٦].







وبعد أن طفنا بك أخي الكريم في رياض ما يحبه الرسول \_ على الله على الكريم في رياض ما يحبه الرسول \_ على الكريم فأيب ما أنك قد استنشقت من عبيره، وفاحت في جوك ياسمينه وزهوره فأيب ما يعيش به المؤمن هو سنته وهديه عليه الصلاة والسلام.

وعسانا بعد هذا كله أن يمن الله علينا بالتوفيق لحب ما يحبه النبي - عَلَيْهُ - قُولًا وعملًا، ونترجم معرفتنا لهديه - عَلَيْهُ - في منازلنا وأسواقنا ووظائفنا وكذلك مساجدنا ومدارس التحفيظ ومراكز العلم والتعليم.

فإن إتباعه \_ عَلَيْهِ علامة محبة العبد ربه ولقد امتحن الله أقوامًا ادعوا محبة الله تعالى بقوله جلا وعلا: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَالَى عَمْران / ٣١]. وما أحسن ما قيل:

أروح وقد ختمت على فؤادي ... بحبك أن يحل به سواكا فلوأني استطعت غضضت طرفي ... فلم أنظر به حتى أراكً أُحبك لا ببعضى بل بكلي ... وإن لم يبق حبك لي حراكا

وفي الأحباب مختص بوجد نه وآخر يدعي معه اشتراكا

وكل يدعي حبًّا لربي نه وربي لا يقر له بذاكًا إذا اشتبكت دموع في خدود نه تباكا فأما من بكى من قد تباكا

فمحبة العبد لرسول الله \_ على عن عند الله ، بل هي من لوازمها، ولن ينال عبد محبة ربه وهو بعيد عن محمد على عن حمد عن حمد عن حمد عليه الصلاة والسلام \_: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠].

وقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴿ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ: «فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالاَضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ:أَنَّ رَسَالَةً مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ عَلَيْهِ \_ عَلَيْهِ \_ عَلَيْهِ مَ وَعُلَمَائِهِمْ وَعَامَّتِهِمْ ، وَأَنَّهَا بَاقِيَةً النَّاسِ: عَرِيهِمْ وَعُجَمِهِمْ وَمُلُوكِهِمْ وَزُهَّادِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَعَامَّتِهِمْ ، وَأَنَّهُ ابَاقِيَةً وَالْمَقَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؛ بَلْ عَامَّةُ التَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ الْخَلَائِقِ الْخُرُوجُ عَنْ مُتَابَعَتِهِ وَطَاعِتِهِ وَمُلَّازَمَة مَا يَشْرَعُهُ لِأُمَّتِهِ مِنْ الدِّينِ. وَمَا الْخَلَائِقِ الْخُرُوجُ عَنْ مُتَابَعَتِهِ وَطَاعِتِهِ وَمُلَّازَمَة مَا يَشْرَعُهُ لِأُمَّتِهِ مِنْ الدِّينِ. وَمَا اللهُ لَوْ كَانَ الْأَنْمُورَاتِ وَتَرْكِ الْمُحْفُورَاتِ بَلْ لَوْ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ الْمُتَعَلِّمُونَ الْمُنْ الْمُعْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُحْفُورَاتِ بَلْ لَوْ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ الْمُتَعَلِمُ مُنَابِعَتُهُ وَمُطَاوَعَتُهُ ». [مجموع الفتاوى: ٢١١٦٤-٢٢٤- قَلَيْهِمْ مُتَابَعَتُهُ وَمُطَاوَعَتُهُ ». [مجموع الفتاوى: ٢١١٢٤].

مَا بُحِبَهُ الرَّسُولُ السَّولُ السَّولُ السَّولُ السَّولُ السَّولُ السَّولُ السَّولُ السَّولُ السَّالِي السَّ

فَهَا أَحَلَى تَلَكَ الْحَيَاةَ التي يرتبط بها المؤمن فيها في كل كبير وصغير وجليل وحقير مما يأتي ويذر بكتاب ربه وسُنَّة نبيه \_ عَلَيْهِ عَنْ فَكَ اللَّهُ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْفَى ﴾ [طه: ١٢٣].

**وية الختام:** أوصي إخواني ألا ينسوا كاتب هذا المؤلف من دعوة صالحة في ظهر الغيب.

ويا حبذا لو أن هذه الأحاديث في هذا الموضوع تطرق كحلقات في منابر الجمعة ، أو المحاضرات، أو كدروس في المساجد بعد الصلوات، أو المجالس والاجتاعات.

ومن وجد عيبًا أو خللًا فلا يبخل علينا بالنصح والإرشاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

وكتبه أبي مالك عدنان المقطري عفا الله عنه





١\_القرآن الكريم.

٧\_ صحيح الإمام البخاري.

٣\_ صحيح الإمام مسلم.

٤\_ سُنن الترمذي.

٥\_ شُنن النسائي.

٦\_ سُنن إبي داود.

٧ سُنن ابن ماجة.

٨\_ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي.

٩\_ تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير.

١٠ أحكام الجنائز للعلامة ، الألباني.

١١\_الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لشيخنا الوادعي.

١٢\_ أضواء البيان ، للعلامة الشنقيطي.

١٣ ـ سير أعلام النبلاء ، للإمام الذهبي.

١٤- البداية والنهاية ، لابن كثير.

١٥ \_ أصحاب الرسول \_ عَلَيْهُ \_ ، لأبي عمار المصري.

١٦ ـ صحابيات حول الرسول \_ على الله عمار المصري.

١٧ \_ أخلاق النبي \_ عَيَالِيَّة \_ ، لأبي مالك عدنان المقطري.

١٨ ـ فضائل المدينة وآداب سكناها وزيارتها ، للعلامة عبد المحسن العباد.

١٩ ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، للعلامة العثيمين.

٠٠- رياض الجنة ، لشيخنا الوادعي.

٢١ ـ كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب ، النجدي.

٢٢\_ اقتضاء الصراط المستقيم ، لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٢٣ عون المعبود شرح سنن أبي داود ، للعلامة أبي الطيب آبادي.

٢٤ لباس الرجل أحكامه وضوابطه ، للدكتور ناصر الغامدي.

٥٧ ـ تسمية المولود ، للعلامة بكر أبو زيد.

٢٦ ـ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ، للعلامة سليهان بن عبد الله آل الشيخ.

٢٧\_ السلسلة الضعيفة ، للعلامة الألباني.

٢٨\_ السلسلة الصحيحة ، للعلامة الألباني.

٢٩\_ ضعيف الجامع ، للعلامة الألباني.

• ٣- صحيح الجامع ، للعلامة الألباني.

٣١\_ الحلية في أحكام اللحية ، لأبي مالك عدنان المقطري.

٣٢ - الأسماء الحسنى والصفات العُلى ، لعبد الهادى وهبى.

٣٣ معجم ما ألف عن رسول الله \_ عَلَيْه الله عن رسول الله عن المنجد.

٣٤ محبة النبي - عليه الإجلال والإخلال ، كتاب المنتدى.

٣٥\_ صحيح الأدب المفرد، للعلامة الألباني.

٣٦\_ ضعيف الأدب المفرد ، للعلامة الألباني.

٣٧ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ، للعلامة السعدي.

٣٨\_ فقه الزكاة ، للدكتور القرضاوي.

٣٩ شرح العقيدة الواسطية ، للعلامة العثيمين.

• ٤ ـ شرح العقيدة الواسطية ، للعلامة الفوزان.

١٤ ـ صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني.

٤٢\_ صحيح الترمذي ، للعلامة الألباني.

٤٣\_ صحيح النسائي ، للعلامة الألباني.

٤٤\_ صحيح أبي داود ، للعلامة الألباني.

٥٤ ـ صحيح النسائي ، للعلامة الألباني.

٤٦ سبل السلام شرح بلوغ المرام ، للإمام الصنعاني.

٤٧ ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، للإمام الشوكاني.

٤٨ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، للحافظ ابن حجر العسقلاني.

٤٩ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، للعلامة المناوي.

• ٥- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، للعلامة المباركفوري.

٥ - مشكاة المصابيح ، بتحقيق العلامة الألباني.

٥٢ صعقة الزلزال على أهل الرفض والإعتزال لشيخنا العلامة مقبل الوادعي.

٥٣\_ إرواء الغليل ، للعلامة الألباني.

٤٥ - توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام ، للعلامة البسام.

٥٥ لطائف المعارف ، للعلامة ابن رجب الحنبلي.

٥٦ شرح رياض الصالحين ، للعلامة العثيمين.

٥٧ صلاح الأمة في علو الهمة ، لسيد عفاني.

٥٨ فقه الأدعية والأذكار ، لشيخنا عبد الرزاق العباد.

٥٩ \_ كتاب العلم ، للعلامة العثيمين.

٦٠ ـ شرح مسلم ، للإمام النووي.

٦١ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم بتحقيق الأرناؤوط.

٦٢\_تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي.

٦٣ ـ رءوس أقلام في الرؤى والأحلام، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد.

٦٤ الصحيح المسند من فضائل الصحابة، لشيخنا المحدث مصطفى العدوي.

٦٥ ـ شرح العقيدة الطحاوية ، للعلامة ابن أبي العز الحنفي .

٦٧ كتاب الرائد ، للشيخ مازن الفريج.

7٨ العجلة والأناة في حياة النبي \_ ﷺ وصحابته الكرام \_ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عبد السميع \_ حفظه الله تعالى -.

٦٩ قصة عجوز بني إسرائيل ، لأبي مالك عدنان المقطري.

• ٧- تحذير الساجد من اتخاذا لمقابر، للعلامة الألباني.

٧١ ختار الصحاح ، للرازي.

٧٢ ـ القاموس المحيط ، للفيروز آبادي.



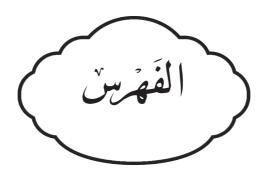





| ٥  | ندمة الشيخ العلامة محمد بن محمد المهدي ـ حفظه الله ـ   | 24  |
|----|--------------------------------------------------------|-----|
| ۱۱ | جو ب محبته _ عَلِيلة                                   | و - |
| ۱۳ | اعث محبته _ عَلَيْكُ                                   | بو  |
| ۱۳ | عو المسلم إلى محبة النبي ـ ﷺ ـ أمور عدة منها:          | يد  |
| ۱۳ | – موافقة مراد الله_عز وجل_في محبته لنبيه، وتعظيمه له:  | ١,  |
| ۱۳ | - محبته ـ ﷺ ـ من محبة الله تعالى:                      | ۲   |
| ١٤ | - محبته وتعظيمه ـ ﷺ ـ من شرط إيهان العبد:              | ٣   |
| ١٤ | - به أنقذنا الله من النار، وهدانا إلى الصراط المستقيم: | ٤   |
| ١٤ | - رسول الله _ ﷺ قدوة لجميع الناس:                      | 0   |
| ١٦ | بته لأمته _ ﷺ _ و شفقته عليها                          | مح  |
| ۱۹ | بة الصحابة _ ﴿ الْفُعُهِ                               | مح  |
| ۲١ | رات حبه _ عَلِيْلَةٍ                                   | نه  |
| ۲١ | - تذوق حلاوة الإيهان:                                  | ١,  |
| ۲١ | ـ أن يكون مع النبي ـ ﷺ ـ في الجنة:                     | ۲   |
| 77 | ب مايحبه النبي _ عَيْكَالَةٍ                           | >   |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Yo                                     |                                             |
|                                        |                                             |
| ۲۸                                     | ثمرات الإِيمان:                             |
| ۲۸                                     | ١ - ولاية الله تعالى الخاصة لأهل الإيمان:   |
| ۲۸                                     | ٢ – الفوز برضا الله، ودار كرامته:           |
| وه:۸۲                                  | ٣- دفاع الله عن المؤمنين، ودفعه عنهم كل مكر |
| ۲۹                                     | ٤ _ الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدارين:  |
| ۲۹                                     | ٥_هداية أهل الإيمان إلى الصراط، وفي الصراط  |
| ۲۹                                     | ٦- وضع القبول لأهل الإيمان والمودة:         |
| ٣٠                                     | ٧- الدرجات العلى لأهل الإيهان:              |
| ٣٠                                     | ٨- الإيهان حصن حصين لأهله من الموبقات:      |
|                                        | صفات المؤمنين                               |
| ٣٢                                     | تعريف الإيهان:                              |
| ٣٤                                     | أسباب زيادة الإيهان:                        |
| ٣٥                                     | شكر_الله_عز وجل                             |
| ٣٧                                     | فضل الشكر وعلو منزلته:                      |
|                                        | أركان الشكر:                                |
| ٣٩                                     | الصلاة                                      |
| ٣٩                                     | مواقف في حبه _ عَلَيْكَ للصلاة:             |
| ٤١                                     | منزلة الصلاة وفضلها في الشريعة الإسلامية    |

| T 700 H               | مَا جَجِبَهُ الرَّسُوكَ   |
|-----------------------|---------------------------|
| ٤١                    | ١_عمود الدين:             |
| يه العبد يوم القيامة: | ٧_ أول ما يحاسب عل        |
| ٤١                    |                           |
| ٤٢                    |                           |
| ξξ                    |                           |
| ٤٦                    | تسميتها بالعتمة:          |
| ٤٧                    | سُنَّة الفجر:             |
| ئي الفجر: ٤٩          | أحكام تتعلق بركعت         |
| جر                    |                           |
| 0 *                   | تخفيفها:                  |
| الفجر:                | الاضطجاع بعد سُنَّة       |
| ٥٢                    | من فاتته سُنَّة الفجر:    |
| ٥٢                    |                           |
| 00                    | الصلاة حيث أدركته:        |
| ٦٠                    | صلاة النافلة في البيت     |
| ة النافلة في البيت:   | حثه _ عَلَيْهُ _ على صلاة |
| لأنصار                | أن يليه المهاجرون واا     |
| ٦٥                    | فضائل المهاجرين.          |
| ٧٧                    | الصوم لا سيها             |
| ٦٧                    | صيام الاثنين والخميس      |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | F01                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| ٦٨                                     |                                       |
| ٧٠                                     | 1                                     |
| ٧٣                                     | سهاع القرآن من غيره _ ﷺ ـ             |
| ٧٦                                     | الباقيات الصالحات                     |
| ٧٦                                     | ١ - أحب الكلام إلى الله:              |
| ٧٦                                     | ٢ - من أطيب الكلام:                   |
| ٧٦                                     | ٣- مكفرات الذنوب:                     |
| ٧٧                                     | ٤ – غرس الجنة:                        |
| کلهات:                                 | ٥- الثواب العظيم المترتب على هؤلاء ال |
| ٧٧                                     | ٦- جُنَّة لقائلهن من النار:           |
| وي النحل :٧٨                           | ٧-ينعطفن حول العرش، ولهن دوي كا       |
| ٧٩                                     | جوامع الدعاء                          |
| ۸٠                                     | من جوامع دعائه _ ﷺ _:                 |
| ۸١                                     | آداب الدعاء:                          |
| ورد المظالم إلى أهلها: ٨١              | ١ - الإخلاص لله والتوبة و الاستغفار،  |
| ۸١                                     | ٢- رفع اليدين:                        |
|                                        | ٣- حضور القلب في الدعاء مع الله:      |
| ۸١                                     | ٤ - الخضوع بين يدي الله تعالى:        |
|                                        | ٥- خفض الصوت بالدعاء:                 |
| ۸۲                                     | ٦- الجزم بالدعاء وعدم التردد:         |

| # rov #              | مَا بُحِبَهُ الرَّبُوكَ                 |
|----------------------|-----------------------------------------|
|                      | ٧- عدم التكلف في الدعاء، وترك السـ      |
| •                    | ٨_ الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة |
|                      | ٩ - تجنب الاعتداء في الدعاء             |
|                      | ٠١ -عدم الاستعجال واليأس، والقنوص       |
|                      | ١١ - دعاء الله تعالى بأسمائه الحسني:    |
| والمسكن، والمشرب: ٨٣ | ١٢ - تجنب الحرام في المطعم، والملبس،    |
| Λξ                   | ١٣ - استقبال القبلة:                    |
| ۸٥                   | العلم                                   |
| ۸٦                   | فضل العلم:                              |
| ۸۸                   | الصدق                                   |
| ٩٠                   | قضاء حوائج المسلمين                     |
| 97                   | من آثار السلف:                          |
|                      | العمل الدائم                            |
|                      | التيمَّـن                               |
| 99                   | الاستتار عند قضاء الحاجة                |
| 1 * *                | آداب قضاء الحاجة:                       |
| فائط:فائط:           | ١ - عدم استقبال القبلة عند البول أو ال  |
|                      | ٢- أن لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول:.     |
| 1 * 1                | ٣- ألا يزيل النجاسة بيمينه بل بشماله:.  |
| 1 • 1                | ٤ - الاستتار عن أعين الناس:             |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| بعد أن يدنو من الأرض:                  | ٥- ألا يكشف العورة إلا <u>.</u> |
| والخروج من الخلاء:                     | ٦- الإتيان بأذكار الدخول        |
| ة بعد الفراغ:                          | ٧- الاعتناء بإزالة النجاسة      |
| يطهر المكان:                           | ٨-إزالة النجاسة وترًا حتى       |
| و الروث في إزالة النجاسة:              | ٩ - عدم استعمال العظم، أ        |
| لاء الراكد:                            | ١٠ - النَّهي عن البول في الم    |
| لناس وظلهم:                            | ١١ -أن لا يبول في طريق ا        |
| لخلاء: ٢٠٣                             | ١٢ - كراهية الكلام عند ا-       |
| 1 • ξ                                  | مخالفة المشركين                 |
| ها، واتخاذها مساجد:                    | ١ - رفع القبور والبناء عليه     |
| ة كثيرة منها: ٤ · ١                    | ووردت في هذه الأمور أدل         |
| 1 • 0                                  |                                 |
| 1 • 7                                  | ٣-الافتتان بالنساء:             |
| 1.7                                    | ٤ - ترك الشيب بدون صبح          |
| شوارب:                                 | ٥- مخالفتهم في اللحي وال        |
| نزاءات، والتعزيرات:                    | ٦- التفريق في الحدود والج       |
| لخشوع لآيات الله تعالى:                | ٧- قسوة القلب، وعدم ا           |
| الفخر بالأحساب،                        | ٨- الطعن في الأنساب، وا         |
| 1 * V                                  | ٩ - تأخير الفطور:               |
| 1 • 9                                  | التوجه إلى الكعبة               |

| مَا بَحِبَهُ الرَّسُوكُمَا بَحِبَهُ الرَّسُوكُ      | T09 H |
|-----------------------------------------------------|-------|
| الغزو يوم الخميس                                    | 111   |
| غزواته _ عِيَالِيَّةِ:غزواته _ عِيَالِيَّةِ:        | 111   |
| من فضائل الجهاد - الغزو في سبيل الله:               | 117   |
| فضله في كتاب الله تعالى:                            | 117   |
| فضائل الجهاد من السُّنَّة النبوية:                  | ١١٣   |
| الجهاد في سبيل الله                                 | 110   |
| أمنيته _ عَلِيْةٍ:                                  | 117   |
| اشتداد غضب الله تعالى على من قتله النبي _ عَلَيْقٍ: | ١١٧   |
| ذكرالله                                             |       |
| فضائل الذكر:                                        | 119   |
| من آداب الذكر:                                      | ١٢٠   |
| الإصلاح بين الناس                                   | ١٢٣   |
| فضائل الإصلاح بين الناس:                            | ١٢٤   |
| آداب ينبغي للمصلح أن يتحلى بها:                     | ١٢٦   |
| الجماعـــة.                                         | ١٢٨   |
| الحث على الاجتماع في حالات كثيرة:                   | 179   |
| صور في الجماعة والاجتماع:                           | ١٣١   |
| أحب السور والآيات إلى النبي _ عَيْظِيٌّ             | ١٣٣   |
| ســورة الفتــح                                      | 140   |
| أقو ال الصحابة في بيان الفتح:                       | ١٣٦   |

| نَيْسِيرُالْوُصَوْلِ إِلَى |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 189                        | قصة صلح الحديبية:                          |
| 1 8 0                      |                                            |
| 187                        |                                            |
| 187                        | التعريف بالصديق ويشنه:                     |
| 187                        | الأدلة الواردة في فضله وليسنينه:           |
| 10.                        | عمر بن الخطاب هيشنه                        |
| 101                        | ومن فضائله چيئنغه:                         |
| 108                        | عليّ بن أبي طالب عِينُكُ                   |
| ١٥٧                        | الزبير بن العوام هيئينه                    |
| ١٥٧                        | حبه للنبي ـ عَيْكِالْهُ ـ:                 |
| ١٥٨                        | صبره على الإيذاء في سبيل الله:             |
|                            | هجرته إلى الحبشة:                          |
| 109                        | جهاده في سبيل الله تعالى:                  |
| لرسول ـ عَلِيْقٍ: ١٥٩      | الزبير - هِينُهُ -من الذين استجابوا لله وا |
| 17                         | يوم الخندق:                                |
| 17                         | فتح مصر:                                   |
| 171                        | من فضائله – هِيلَمُنَهُ –:                 |
| 177                        | الزبير الشهيد هيشنه                        |
| 177                        | الزبير في الجنة ومن العشرة                 |
| ١٦٣                        | عائشة بنت أبي بكر                          |

مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكَ \_\_\_\_\_مَا بُحِبَهُ الرَّسُوكَ \_\_\_\_

| أم المؤمنين _ هيسنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فضائلها - يشني -:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خديجة بنت خويلد هِنْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فضائلها – ﴿ نَا اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ ا |
| أولاده منها_عليه الصلاة والسلام_:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فاطمة هِينَ بنت رسول الله عَلَيْة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ومن فضائلها - هِنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحسن والحسين ابنا عليّ هيئنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فضائل الحسن بن علي - هِلِلْنُفُه -:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فضائل الحسين بن علي - ويسفه -:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فضائل الحسنين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| معاذ بن جبـل ﴿ لِللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فضائل معاذ بن جبل – ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا لَلَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال |
| راوية الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أبو هريرة الدوسي هيئنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ترجمة أبي هريرة هِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اسمه واسم أبيه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کنیته و سببها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إسلامه عِيلَمُنه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صحبته للنبي _ عَلَيْكُ و فضائله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

وفي المعاشرة الزوجية: .....

في البيوع ونحوها: ...... ٥٠٢

وهكذا في سائر الأمور:....

|    | ۳۱۳ [ | ₽—                                      |                                         | بِنِهُ الرَّسُوكَ                           | ماج     |
|----|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|    |       |                                         |                                         | ب البقاع إلى النبي ـ عَلَيْهُ ـ             |         |
|    |       |                                         |                                         | ئة المكرمة                                  |         |
|    |       |                                         |                                         | فيها أول بيت وضع للناس:                     |         |
|    |       |                                         |                                         | أحب الأرض إلى الله تعالى:                   |         |
| ۲۱ | ٠     | • • • • • • • • •                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أوجب الله على المستطيع قصدها:               | -٣      |
| ۲۱ | ٠     | • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قصدها مكفرًا للذنوب:                        | - ٤     |
|    |       |                                         |                                         | من خصائصها أنها بلد الله الحرام             |         |
| ۲۱ | ١     | • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لا يدخلها الدجال:                           | ٦-      |
| ۲۱ | ١     | • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مثابة للناس وأمنًا:                         | -٧      |
| ۲۱ | ۲     | • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اءِ مكة:                                    | أسه     |
| ۲۱ | ٣     | • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بنة النبوية                                 | المد    |
|    |       |                                         |                                         | ائل المدينة:                                |         |
| ۲۱ | ٧     | • • • • • • • • •                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اء المدينة:                                 | أسم     |
|    |       |                                         |                                         | _ل أُحدِد                                   |         |
| ۲۱ | ٩     | • • • • • • • • •                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ىل جبل أُحد:                                | فض      |
| 77 | ٠     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | رد في سبب تسميته أحدًا:                     | ما و    |
| 77 | ١     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | بع دفنه _ عَلَيْقٍ                          | موذ     |
|    |       |                                         |                                         | لماء وتنبيهات تتعلق بقبره _ عَيَالِيَّةٍ _: |         |
|    |       |                                         |                                         | ب الأطعمة إلى النبي - عَلَيْكَةُ            |         |
| 74 | ۱     |                                         |                                         | ــــُدُّـــــــاء                           | الــــا |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 77°                                    | فوائد الدباء الصحية:                   |
| 770                                    | الحلوي والعسل                          |
| ۲۳٦                                    | من فوائد العسل:                        |
|                                        | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 7                                      | اللحم خير الإدام في الدنيا والآخرة:    |
|                                        | الزُّبد والتَّمـر                      |
| 7                                      | آداب الطعام                            |
| فضة: ٢٤٤                               | ١ - النهي عن الأكل في آنية الذهب وال   |
| 7                                      | ٢ - النهي عن الأكل متكتًا:             |
| 7 8 0                                  | ٣- غسل اليدين:                         |
| 7 8 0                                  | ٤ - التسمية في أوله والحمد بعده:       |
|                                        | ٥ - الأكل والشرب باليد اليمني:         |
| 7                                      | ٦ – الأكل مما يليه:                    |
| ها: ۲٤٧                                | ٧-الأكل من حوالي الصحفة دون أعلا       |
| 7 & V                                  | ٨-الأكل بثلاثة أصابع ولعق الصحفة:      |
| ۲٤۸                                    | ٩-رفع اللقمة عند سقوطها وأكلها:        |
| ۲٤۸                                    | ١٠ - النهي عن القران بين التمرتين:     |
|                                        | ١١- الاجتماع على الطعام:               |
|                                        | ١٢ - الإبراد بالطعام حتى يذهب حره:     |
| الحرام: ٢٤٩                            | ١٣ -النهي عن الجلوس على مائدة فيها     |

| مَا بِحِبَهُ الرَّسُوكَّمَا بِحِبَهُ الرِّسُوكَّ | T 10 H | Ĭ |
|--------------------------------------------------|--------|---|
| أحب الأشربة إلى النبي ـ عَلِيَّةً ـ              |        |   |
| الحلو الباردا                                    |        |   |
| الــزُّبــــد                                    |        |   |
| كراهية اليهود للبن الإبل:                        |        |   |
| من آداب الشرب:                                   | Y 0 V  | ۲ |
| أحب الألبسة إلى النبي ـ عَلَيْهُ ـ               |        |   |
| القميص                                           | ۲٦٣    | ۲ |
| سبب حبه _ عَيْظِيَّ _ للقميص:                    |        |   |
| هديه _عَيْكِيٍّ _ في لبس القميص وغيره:           | 770    | ۲ |
| الحبرةا                                          |        |   |
| أحب الألوان إلى النبي ـ عَلَيْكَةٍ ـ             | 779    | ۲ |
| الخضرة                                           |        |   |
| الصُفرةا                                         | ۲۷۳    | ۲ |
| خضابه ـ ﷺ ـ بالورس والزعفران:                    | ۲٧٤    | ۲ |
| النهي عن الخضاب بالسواد:                         | ۲٧٤    | ۲ |
| أحب الأشياء إلى النبي ـ ﷺ ـ                      | ۲۷۷    | ۲ |
| السواك                                           | ۲۷۹    | ۲ |
| المواطن التي يستحب فيها السواك:                  |        |   |
| صاحب سواكه _ عَلَيْكُ _:                         | ۲۸۳    | ۲ |
| فه ائد السه اك الصحبة:                           | ۲۸٤    | ۲ |

| كَيْسِيرُ الْوُصِولِ إِلَى |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| YAV                        | الحلم والأناة                            |
| ۲۸۹                        | الأناة والتؤدة:                          |
| 79                         | ١ - النهي عن العجلة في الرزق:            |
| ۲۹۰is                      | ٧- النهي عن الاستعجال في إجابة الدع      |
| ۲۹۰                        | ٣- ذم استعجال الموت:                     |
| ت الإسلامية: ٢٩١           | ٤ - التعجل في واقعنا عند بعض الحركام     |
|                            | التخفيف عن أمته                          |
| Y 9 V                      | حبه _ عَيْلِيَّةٍ _ للنساء               |
| ٣٠٠                        | الطِّيبِ                                 |
| ٣٠٢                        | حب المساكين:                             |
| ٣٠٤                        | خبر موسى والخضر مع المساكين:             |
| ٣٠٥                        | مكانة المسكين في الشريعة الإسلامية:      |
| ٣٠٦                        | الحض على رعاية المساكين:                 |
| سکین:                      | أمره ـ سبحانه وتعالى ـ بالإحسان إلى الم  |
| ٣٠٨                        | الاسم الحسن                              |
| ، وأمته: ٩٠٣               | أهمية الاسم وآثاره على المولود ، ووالديه |
| ٣١٣                        | أحب الأسماء إليه ـ عَلَيْهُ ـ            |
| ٣١٣                        | حمزة بن عبد المطلب- هيئينه -:            |
| ٣١٤                        | حمزة سيد الشهداء يوم القيامة:            |
| ٣١٤                        | حمزة غسيل الملائكة:                      |

| مَا بُحِبَهُ الرِّسُوكَ اللَّهِ الرَّسُوكَ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣1٧ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صفة مقتل حمزة – عِيشُتُ – يوم أحد:١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣١٥ |
| الضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| سبب حبه _ عَلِيْهِ _ للفأل الصالح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۱٦ |
| حبه لغيره ما يحب لنفسه _ ﷺ _:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۱۸ |
| حبه _ عَلَيْكَةً للقيد في المنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۲۸ |
| أهمية الرؤيا ومنزلتها في الإسلام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۲۹ |
| آداب الرؤيا الصالحة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۳۱ |
| رؤى النبي _ عَيَالِيَّةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٣٢ |
| هل يترتب على الرؤيا حكم شرعي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۳٥ |
| الأحاديث الضعيفة الواردة في ما يحبه الرسول _ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٤٠ |
| الخاتمــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| المصادر المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٤٦ |
| الفهرين الفهرين المنافع المناف | 201 |



#### من أحدث اصدارات دارالإيمان

# Jiel Sleg

وعلاج الهوور بدعاء علام الغيوب

إغدَاد أبومَ**الِك عِدْنَان المُفطري.** عَفَااللّهُ عَنْهُ



